

مركز الكتاب للنشر

# حقرق الطبي محفوظة

## الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م



مصر الجديدة: ٢١ شارع الخليفة المأمون - القاهرة تليفون: ٢٩٠٦٢٥٠ - فاكسن ٢٩٠٦٢٥٠ - فاكسن

مدينة نصر: ٧١ شارع ابن النفيس- المنطقة السادسة - ت: ٢٧٢٣٣٩٨

http://www.top25books.net/bookcp.asp E-mail:bookcp@menanet.net

# بِشِهٰ لِللَّهُ الْحَجْزَ الْجَهْيَزَعُ

## وبه نستعين

« عليكم بسنتى .. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى .. عضوا عليها بالنواجز » حديث شريف

|  |   | • |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

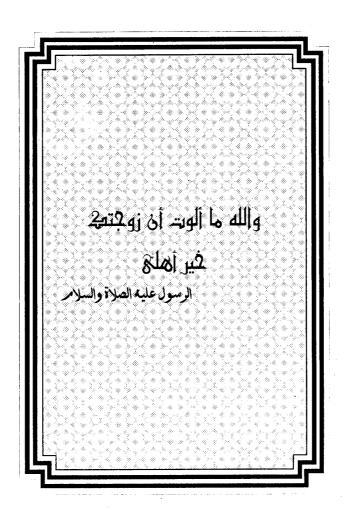

|  |  | <b>S</b> |  |  |
|--|--|----------|--|--|
|  |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |
|  |  |          |  |  |

#### ڔۊڹڔڮڿ ڔ؞ ؞؞

الإمام على بن أبى طالب شخصية بالغة الشراء . . بالغة الخكمة . . فهو صحابى جليل . . وأحد المبشرين بالجنة . . وله مواقفه التى لا تنسى فى تاريخ الإسلام . . وما أكثر الأدوار التى قام بها فى سبيل دينه . . فى حياة الرسول وحياة الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه إلى الخلافة .

وقد كان الإمام بجانب شخصيته الآسرة متعدد الجوانب؛ فهو مقاتل بارع في ميادين الجهاد. .

وهو خطيب لا يشق له غبار . .

وهو صاحب بلاغة وفصاحة بلغ فيها القمة . . وهو أيضاً التقى الورع الذى يرعى حقوق اللَّه وحقوق عباد اللَّه .

كان منتهى آماله أن تتحد كلمة الأمة . . ويشيع فيها العدل والشرف وكل مبادئ الإسلام، وما كان يريد أن يرى الأمة الإسلامية قد تمزق شملها بالصراعات على الحكم . . فقد كان يرى أنه أحق الناس بالخلافة، وعلى الجميع أن يطيعوه حتى يواصل الإسلام زحفه لنشر النور في كل مكان، ولكن الظروف حكمت عليه أن يدخل في حرب أهلية مع معاوية بن أبي سفيان الذي رفض

قرار العزل الذى أصدره الإمام بحجة المطالبة بدم عثمان رضى اللَّه عنه.

وما أكثر همومه وهو يواجه عائشة، رضى اللَّه عنها يوم حاربته مع طلحة والزبير في معركة الجمل . . كان يشق على الإمام أن يرى تمزقاً في صفوف المسلمين . . ولكن ما حيلته أمام الأحداث التي فرضت عليه فرضاً . . فما أكثر الذين لم ينسوا مواقفه وجهاده عندما قتل السفهاء الذين حاربوا الإسلام أيام الرسول . .!

وما أكثر الحاسدين له ولدوره ومواقفه من المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون.

وما أكثر الذين حاربوه حباً في الدنيا . . وخوفاً من رجل لا يعطى من أموال المسلمين إلا من لهم الحق في هذه الأموال . . ولن يولى إنساناً على رقاب المسلمين إلا إذا كان تقياً ورعاً حريصاً على المسلمين .

وكان الإمام عظيماً حتى فى عــداوته، فعندما تأهب لقتال جيش عائشة وطلحة والزبير قال لأفراد جيشه:

- يا أيها الناس . . إذا هزمتموهم فلا تجهزوا على جريح، ولا تتبعوا مولياً، ولا تطلبوا مدبراً، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا بقتيل، ولا تهتكوا ستراً، ولا تفرقوا شيئاً من أموالهم إلا ما تجدونه في عسكرهم من سلاح أو كراغ أو عبد أو أمة، وما سوى ذلك فهو

ميراث لورثتهم، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. .

ويبلغ من نبل أخلاقه أنه يعطى لكل ذى حقه ، حتى أعداءه الذين جاءوا لمحاربته ، فقد حاول أن يثنى الزبير بن العوام عن الحرب ولم يستطع ، ولكن الزبير بعد محادثته للإمام قبيل القتال ، أيقن أحقية الإمام ، وقرر ألا يخوض الحرب ضده ، ولكن قتله رجل اسمه ابن جرموز غدراً ، ولما علم بذلك الإمام قال:

- بشروا قاتل ابن صفية بالنار .

وعندما أمسك بسيف الزبير تذكر مواقعه وجهاده مع أعظم رسل الله وامتلأت عيناه بالدموع وقال: سيف طالما كشف الكروب عن وجه رسول الله . . وبكى وأبكى من حوله ! .

وعندما هزم جيش عائشة في معركة الجمل أرسل محمد بن أبى بكر وهو أخوها ليطمئن عليها، وذهب محمد بن أبى بكر يسألها هل أصابها شئ.

قالت : ما أصابني إلا سهم لم يضرني .

قال لها: أما سمعت قول الرسول عليه الصلاة والسلام «على مع الحق والحق مع على ثم حرجت تقاتلينه؟».

قالت : فليغفر اللَّه لي.

وقال لها الإمام :

- يا أم المؤمنين . . أرسول اللَّه أمرك بهـذا ؟ ألم يأمرك بأنى تقرى فى بيتك، والـلَّه ما أنصـفك الذين أخرجوك، إذا صـانوا عقائلهم وأبرزوك .

وقال لها أيضاً :

- كيف أنت الآن يا أم المؤمنين ؟

- بخير .

- يغفر اللَّه لك .

– ولك .

أخلاق الإمام هى أخلاق الفرسان المتقين الورعين . . لم يشمت فى عدو . . ولا تجبر على من غدر به . . إنه و . . ما أكثر مواقفه النبيلة مع الأعداء . . وما أكثر حرصه عملى العدل وانتشار قيم الإسلام وفضائله .

أما عن حِكَمه فـستظل نور هـداية للناس ما بقى التــاريخ . . سألوه: كم المَسافة بين المشرق والمغرب. .

قال: مسيرة يوم للشمس .

وهو القائل :

- الفرص تمر مر السحاب . . فانتهزوا فرص الخير. .

- الغالب بالشر مغلوب . .

- ثلاثة إن تظلمهم ظلموك: عبدك. وزوجتك ، وابنك، لا تقسروا أولادكم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم.

وقـوله: من أتاه اللَّه مـالاً فليصـل به القرابة، وليـحـسن منه الضيافـة، وليفك به الأسير والعـانى، وليعط منه الفقـير والغارم، وليصبـر نفسه على النوائب ابتغـاء الثواب، فإن فوزا بهـذه الخصال شرف مكارم الدنيا، ودرك فضائل الآخرة.

## وهو القائل أيضاً:

- الفقر يخرس الفَطين عن حجته . . . والمُقلّ غريب في بلدته .
  - الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة.

### وهو القائل أيضاً:

- لكل امرئ في ماله شريكان: الوارث والحوادث.

وما أكثر ما يمكن أن تطالعنا من حكم الإمام ومآثره ونحن نمضى فى مسيرة حياته . . تلك الحياة الخصبة الثرية التى عاشها الإمام مجاهداً بكل ما يملك فى سبيل ما يؤمن به . . حتى انتهت حياته بمؤامرة دنيئة . . ولكن سيظل الإمام على رضى الله عنه رمزاً لكل ما هو نبيل وجليل . . أليس هو من قال فيه الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام : « من اتخذ علياً إماماً لدينه . . فقد استمسك بالعروة الوسطى».

\* \* \*

## على بن أبي طالب

لنبدأ رحلتنا مع على بن أبي طالب عند إسلامه. .

فقد أسلم صغيراً...

كان ما يزال في السابعة من عمره . . وكان يعيش مع ابن عمه محمد بن عبدالله وزوجت خديجة بنت خويلد . . فقد رأى ابن عمه الأمين أن عمه أبا طالب كثير العيال . . وأنه رعاه وكفله صغيراً ، فأراد أن يخفف عن عمه من ناحية ، ويرد الدين الذي عليه لعمه من ناحية أخرى . . فأخذ (علياً) الصغير معه .

وفى هذا البيت السعيد . . بيت محمد وخديجة . . وجد على نفسه يعيش مع إنسان ينادونه بالأمين . . ومع سيدة عظيمة من أشراف مكة . . فأخذت تتسرب إلى نفسه أخلاقيات محمد وصفاته . إلى أن استرعى انتباهه ذات يوم النبى الكريم وهو يؤدى الصلاة مع السيدة خديجة . . هنا تساءل الصبى فيما بينه وبين نفسه . عن هذه الطاهرة التي يراها . . فلم ير مثل ذلك من قبل . . ويومها سأل النبي عن هذه الصلاة . . وعرف منه أنه نبى أرسله الله لهداية العالمين . . وأن هذه الصلاة لله . . خالق كل شئ . . الواحد القبهار . . الذي لا شريك له . . له الخلق وله الأمر . . يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير . .

يومها فكر (على الصغير فيما سمع من ابن عمه العظيم. هل يؤمن بمحمد؟

أم يسأل والده ويستأذنه في أن يدخل في دين ابن أخيه ؟ ولكن عرف أن الأمر ما زال سراً.. وأنه لم يؤمن به من الرجال إلا أبو بكر .. وزيد بن حارثة مولى الرسول الكريم .. وزوجته خديجة بنت خويلد.

وفكر الطفل الصغير كثيراً . . وأحس بالنور يتغلغل في أعماق نفسه . . وشعر بجمال الإيمان ينساب في كيانه كله . . فما كاد يرى الرسول الكريم حتى يسرع إليه معلناً إسلامه . . ويبتسم له النبى الكريم . . وعندما يسأله النبى عليه الصلاة والسلام أن يستأذن والده . . يكون رد على :

- يا رسول اللَّه ما كنت لأسمع لأبى طالب أو أساوره فى دينى . . فقد خلقنى اللَّه ولم يشاوره فى خلقى . . إنى هديت يارسول اللَّه بك إلى ربى فلأعبدنه ابتغاء وجهه .

وتمضى الأيام . . والدعوة ما زالت سرية . . وعلى يشعر فى أعماق نفسه بأنه قد عرف طريقه إلى الله . . وأن محمداً صادق فى دعوته . . وأصبح من أمنياته أن يؤمن والده بالدعوة التى ينادى بها محمد الأمين . . وأن يكون له ناصراً . . وكان من أمنياته أيضاً أن يؤمن به قومه وعشيرته الأقربين . . ويعرض على والده ذات يوم أن يؤمن بما جاء به محمد . . ولكن الشيخ يستمع إلى ابنه . . ثم لا

يمنعه من اعتناق الإسلام . . ولكنه هو نفسه لا يستجيب لهذا الإيمان . . ويقف على حائراً أمام تردد والده .

وتمضى الأيام . . وهو يشعر بسعادة غامر تملأ نفسه أملاً وإيماناً وحياة . . وجاء وحى السماء يدعو محمد إلى أن يدعو إلى الدين ذوى قرباه . .

﴿ وَأَنذَرْ عَشَيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴿ ثَنَ ﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمُنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمَنينَ ﴿ ثَنَكَ ﴾ [الشعراء:٢٠٥،٢٠]

ويدعو النبى الكريم أقاربه من بنى هاشم وبنى عبدالمطلب. وقدم لهم الرسول الكريم طعاماً . . وأثناء الطعام أخذ يشرح لهم رسالة الإسلام . . وبينما لاذ أبو طالب بالصمت وهو يستمع إلى ابن أخيه وهو يتحدث بأسلوب ممتع . . ولغة فصيحة . . وبيان معجز . . زمجر عمه أبو لهب بكلمات صاخبة صادرة عن قلب مملوء بالحقد والموجدة على محمد الأمين :

- أتأتينا يا بن عبدالله بقالة من لدنك . . إنى هي إلا رئى تزعم أن ربك أدلاها إليك من السماء ثم تحسب أنا مصدقوك .!! .

ولكن بكل الهدوء والجلال يرد محمد عليه الصلاة والسلام:

« ما أعلم إنسان فى العرب أتى قومه بأفضل مما جئتكم به » . . وأرغى عبدالعزى بن عبدالمطلب (أبو لهب) . . وأزبد . . وانسحب ساخراً من محمد ودعوة محمد . . وصمت النبى . . ولاذ

بالصمت الجليل . . وران الحنزن على نفسه . . وهو يشاهد أقرب الناس إليه لا يأخذون دعوته مأخذ الجد . . فالعباس . . والحمزة . . وأبو طالب . . جميعهم لم يخرجوا على حدود الأدب مع محمد كما فعل أبو لهب . . إلا أنهم لم يؤمنوا بدعوته . . ولم يشجعوه عليها . . شاهد على بن أبى طالب ذلك وشعر بالأسى . .

ترى . . لماذا لسم يسلم والسده ؟ . . وهو الراجح العــــقل . . صاحب المكانة الرفيعة بين قومه! .

وتمضى خطى الزمن قليلاً . . كانت الدعوة قد اتسع نطاقها بعض الشئ . . فقد أسلم أبو بكر الصديق . . وتابع أبا بكر عثمان ابن عفان . . وعبدالرحمن بن عوف . . وطلحة بن عبيد الله . . وسعد بن أبى وقاص . . والزبير بن العوام . . وبعد ذلك أسلم أبو عبيدة بن الجراح . . و . . وأخذت الدعوة طريقها سراً إلى القلوب . . فيؤمن بها من يؤمن ويحذر منها بدافع التقاليد والعادات المتهرئة من يحذر . . ويقرر الرسول أن يبلغ أمر الله إلى الناس علانية . . فيصعد إلى جبل الصفا . . ويدعو إليه قبائل قريش . . ويأتى من يأتى . . وتدوى كلمات النبى الأمين وهو يخطب الناس :

« هل عرفتم عني كذباً أو بهتاناً؟!».

ۇيردون بالنفى .

فيقول لهم الرسول:

« لو قلت لكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقى؟».

قالوا: نعم .

قال: "إذن فاسمعوا جميعاً . فإنى نذير لكم يا بنى عبدالمطلب، يا بنى مخزوم، يا بنى عبدمناف، يا بنى زهرة ، يا بنى تميم، يا بنى أسد . لقد أمرنى اللَّه ربى وربكم أن أنذركم، فأنتم عشيرتى الأقربون ، وأنى لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الأخرة نصيباً . . إلا أن تشهدوا معى أن لا إله إلا اللَّه».

ولكن هذا النداء العظيم . . الذى كان بداية لحياة جديدة . . وحضارة جديدة . . ونظرة جديدة للحياة وما وراء الحياة . . هذا النداء العظيم سرعان ما قوبل بالاستهجان والرفض من أناس عاشوا تعشش فى نفوسهم تقاليد الجاهلية وأوزارها . فما رضوا بدلاً عن جهالات الآباء والأجداد . . لقد أذلتهم تقاليد بالية عاشوا لها وبها . . ومعتقدات سخيفة لا معنى لها . . وطاعة عمياء لآلهة عماء . .

ووسط ما ساد المجتمعين من صخب صاح أبو لهب:

- ألهذا دعوتنا ويلك! .

أراد أبو لهب أن يهـون من هذه الدعـوة في أول أمرها . . ومــا كان يدرى يومها أن هذه الدعوة ستقوض عروشاً . . وإمبراطوريات

بالغة القوة والجبروت . . وأنها بداية انهيار مجتمع معطر بأريج الروح . . وأن تعاليم هذا الدين الجديد سوف تخلق مجتمعاً من أعظم المجتمعات التي عرفها التاريخ كله . . وأن هذه الدعوة بداية لصرعات طويلة مريرة . . سوف تسير على أرض مخضبة بدماء الشهداء . . وأن الأمر ليس بتلك السهولة التي تصورها هذا المغرور أبو لهب الذي كان يأتمر بأمر زوجته بنت أبي سفيان . . ونسى هذا المجهول الذي ناصب دعوة الإسلام العداء . . أنه عندما أرغم ولديه عتبة وعتيبة أن يطلقا بنتي محمد (أم كلشوم ورقية) أن الله سوف يزوجهما من هما خير من أبنيه . . وأن الدعوة سوف تشق طريقها رضى أم أبي . . رضيت مكة كلها أو أبت . . فالله سوف يظهر دينه ولو كره الكافرون .

وكان على بن أبى طالب يشاهد كل هذا . . ويعجب من أبيه وذوى قرابته وتنتابه الدهشة ويتساءل فيما بينه وبين نفسه . . لماذا كل هذا العداء ؟ لرجل يدعوهم للهداية؟

لماذا لم يستمعوا له ويناقسوه ؟ لماذا يصمون آذانهم . . ويغلقون عقولهم عن فهم ما جاء به محمد . . إنه لم يدعوهم إلا لما فيه مصلحتهم . . إنه يرفعهم من رق العبودية لأصنام صماء بكماء وعمياء إلى الاعتقاد بخالق كل شئ . . القادر على كل شئ . . إنه ينتشلهم من أوهام الخرافة . . وتسلط الجاهلية . . وكم كان الطفل الصغير المبكر الذكاء يتمنى أن يكون شاباً . . صلب العود . . حتى يستطيع أن ينصر ابن عمه .

وتمضى الأيام . . ومع كل يوم يرى صوراً لما يحدث في مجتمع مكة . . الأغنياء يتسلطون على الفقراء . . ويسومون من يؤمن منهم سوء العذاب .

ويرى أيضاً كيف يقاوم المؤمنون كل أنواع العــذاب أملاً في اللَّه ويحنزنه ما يرى من تجببر سادة مكة . . وطغميانهم . . وإن كمان يعجب من شجاعة ابن عمه العظيم وشخصيته الآسرة . . وجلده وقدرته على أن يؤلف من حوله القلوب . . ببـساطتـه الرائعة . . وتواضعه الكبيـر . . ورجاحـة عقله . . وقــدرته على الإقناع . . ولكن الدعـوة مع ذلك تسـيـر ببطء . . فـالناس عـلى دين آبائهم عـاكفـون . . واشتـد العـذاب بالمؤمنين حـتى أمر الرسـول بعض الصحابة بالهجرة إلى الحبشة . . وزاد صلف مكة وعبثها واستهتارها فإذا بهم يقاطعون بني هاشم . . لا زواج . . لا تجارة. . ولا تعامل معهم . . ويعقدون على ذلك معاهدة . . ويتحمل الرسول وآله كل هذه المصاعب . . إلى أن يثور بعض أبناء مكة عليها . . إنها وثيقة ضد الرحم . . وصلة القربي . . وثيقة أملتها الغيرة العمياء . . والحسد لنبي الإسلام . . والعيرة في أن تصبح النبوة من بني هاشم . . من أجل هذا حارب أبو الحكم بن هشام (أبو جهل) المدعوة أشد المحاربة . . وهو لم يوار حقده وحسده . . عندما أعلنها صراحة:

- تنازعنا نحن وبنو عبدمناف الشرف . . اطعموا فأطعمنا،

وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسى رهان قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماء فمتى ندرك مثل هذه ؟ واللَّه لا نؤمن أبدأ ولا نصدقه.

فالمسألة هنا واضحة أشد ما يكون الوضوح . . لقد حجب رؤية البعض عن الإيمان بالحقيقة التى نادى بها النبى الكريم . . حقدهم على أن يخرج من بنى هاشم نبى . . فيرتفع اسمهم فى الآفاق .

جاهلية بغيضة أصابت عـقولهم بالإغماء . . فلم يعودوا يميزون بين الحق والباطل . . بين الصواب والخطأ .

ويرى على الرسول الكريم فى صبره وتجلده وتحمله المشاق . . إنه يرحل إلى الطائف بعد وفاة عمه أبى طالب، وزوجته خديجة . . والأحزان تملأ قلبه بسرحيلها . . عله يجد فى الطائف بعض الأنصار . . ولكن يقابل هناك من سادة الطائف بكل المهانة حتى أنهم أخذوا يسلطون عليه السفهاء ليرموه بالحجارة . . يومها كان هناك موقف عظيم من مواقف الرسول الكريم يوم جلس محتمياً وراء بساتين الطائف . . شم رفع بصره إلى السماء . . ودعاء الله بهذا الدعاء العظيم :

" اللهم إليك أشكو ضعف قوتى . . وقلة حيلتى . . وهوانى على الناس . يا أرحم الراحمين . . أنت رب المستضعفين وأنت ربى . . إلى من تكلنى إلى بعيد يتجهمنى . . أم إلى عدو ملكته أمرى . . إن لم يكسن بك على غضب فلا أبالى ، ولكن عافيتك

أوسع لى . . أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات . . وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك . . أو يحل على سخطك . . لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك» .

لقد كان الرسول المكريم يأمل أن يؤمن به سادة ثقيف ولكنهم سخروا منه ولم يدخل الإيمان قلوبهم . لم يؤمن سوى خادم اسمه عداس . عندما قدم له قطفاً من العنب، وشاهده يتلو بسم الله الرحمن الرحيم . فيدور بينه وبين النبي نقاش . يؤمن بعده أنه نبي . . ويعود النبي من الطائف في جوار المطعم بن عدى.

وكان لابد للدعوة الإسلامية أن تأخيذ مساراً حاسماً . . وكانت هجرة النبى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعيد بيعة العقبة الأولى والشانية . وكان على بن أبى طالب يقبوم بدور هام فى مكة . . عندما طلب منه السرسول الكريم أن ينام فى فراشيه ليلة هجرته . . وكان يظل بمكة ليسرد ودائع الناس عند النبى الكريم إليهم . . وكان هذا الموقف من على يدل على شجاعته ورباطة جأشيه . . فقد نام فى فراش الرسول . . والقوم يأتمرون به ليقتلوه .

وأدى الرجل الأمانة . . وكان عليه أن يرحل إلى يثرب . . فما عادت مكة تروقه بعد أن غادرها أحب الناس إلى قلبه . . محمد بن عبدالله وصحبه الكرام . . ولم يعد يستهويه أن يظل مع أقاربه . من بنى هاشم الذين ظلوا على كفرهم . . إن أشواقه هناك في

يثرب . . وقرر الهجرة وحيداً . . سائرا على الأقدام . . أربعة عشر يوماً يسير وحيداً بين صمت الصحراء . . وخواء الكون . . تدفعه أشواقه إلى حيث يوجد رسول الله . . لا يهم المخاطر إلى أن يصل إلى مدينة رسول الله .

كان الرسول قد سبقه إلى يشرب . . واستقبله أهلها أعظم ما يكون الاستقبال وأروعه . . وعندما كان النبى عليه الصلاة والسلام على مشارف المدينة . . عند قباء . . بنى النبى عليه الصلاة والسلام مسجد قباء . . وكان وصوله في يوم الاثنين ٨ من ربيع الأول . . وفي هذا المكان شعر النبى كما شعر المسلمون بالأمن والأمان . . فلم يعد يعوق انطلاق الإسلام أحقاد مكة وأهواؤها . . ولم يعد السفهاء يتسلطون على النبى والمسلمين . . إن الإسلام هنا سوف يأخذ مساراً جديداً . . سينطلق بكل قواه يهدم الحواجز . . ويحطم القيود . . ويبنى أول دولة وأعظم دولة عرفها التاريخ في كل العصور .

إن النبى يأمر أن يقام مسجد قباء . . ويظل هناك ثلاثة أيام حتى يتم هذا المسجد البسيط المتواضع . . ويصلى فيه المسلمون وهم يشعرون بحو الحرية . . إنه مسجد أسس على التقوى كما يقول القرآن الكريم .

﴿.... لَمُسْجِدٌ أُسَسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمُ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِيُّونَ أِن يَتَطَهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُطَهَرِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨] ولن ينسى التاريخ هذا الموكب المبارك الرائع . . والرسول يركب ناقته وخلف الصديق . . وأهل يثرب يستقبلونه بالأغانى . . وكل واحد منتهى أمله أن يحقق الرسول رغبته فى النزول فى داره . . ولكن الرسول الكريم يقول لهم:

« خلو سبيلها فإنها مأمورة ». .

وعند بيت أبى أيوب الأنصارى بركت الناقة . . وتهلل وجمه الرجل وهو يدعو الرسول إلى الدخول . . ويقبل الرسول الكريم الدعوة . . وهو يدعو ربه . .

﴿ . . رَّبَ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨]

وفى هذا المنزل ظل النبى سبعة أشهر . . وعندما أقام مسجده بالمدينة انتقل إلى دار بناها بجواره .

ما أعظم الحياة في ظل هذا المجتمع الجديد.

وما أعظم مبادئ الإسلام التي استطاعت أن تجعل المسلم أخا للمسلم . . فقد آخى النبي بين المهاجرين والأنصار . . والصراعات الموروثة بين الأوس والخزرج قد اختفت وكان شرفاً عظيماً لعلي بن أبي طالب أن يؤاخى الرسول بينه وبينه .

وكان المجتمع الجديد المعطر بجمال الروح . . وجلال المبادئ العظيمة والذى استطاع أن يقضى على رواسب السنين الطويلة من الصراعات بين قبيلتى الأوس والخزرج . . كان يضع النواة العظيمة

لحكومة مثالية رائعة على رأسها النبى عليه الصلاة والسلام . . وكانت البداية تخطيط لمسار الدعوة.

فمن المعروف . . ومن البديهي أن الصراع لن ينتهي بين المسلمين وبين أهل الشرك إلا بعد معارك طويلة ضارية ينتصر فيها الحق على الباطل . .

وأن هناك صراعاً سوف ينشب أيضاً مع اليهود في المدينة.

كما أن عالمية الإسمالام سوف تحتم على النبى إرسال رسائله إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام.

فالأمر إذن لم يكن سهلاً ولا هيناً.

ومشاكل المسلمين لم تنته بالهجرة من مكة إلى المدينة بل بدأت الأمور تأخذ شكلاً حاسماً . . وبدأ الإسلام يتحرك بسرعة مذهلة ليوسع دائرة نوره المبهر في كل الاتجاهات .

وسوف يظل يـوم دخول النبى إلى المدينة يومـاً حاسـماً من أيام التـاريخ . . إنه يوم السـادس عشـر من ربيع الأول من عـام ٦٢٢ ميلادية .

ومضت الأيام في مدينة رسول ﷺ . . والناس ينعمون براحة الإيمان . . وجلال التقوى . . ونور الإسلام يفتح القلوب إلى عوالم رحيبة .

وحكومة الإسلام الجديدة أخذت تدعم كيانها . . وقد أذن اللَّه للمؤمنين بالجهاد . .

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيزٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّبَا اللَّهُ ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠]

وفى العام الشانى من الهجرة . . كانت غيزوة بدر الكبرى . . وهى أول المعارك العظيمة فى الإسلام . . حيث انتصر المسلمون انتصاراً سياحقاً على مشركى مكة . . وفى هذه المعركة الخالدة لن ينسبى التاريخ مواقف على بن أبى طالب . . والحسمزة بن عبدالمطلب . . وأبطال المسلمين . .

وكم كان المشهد رائعاً وجليلاً عندما خرج من صفوف المشركين عتبه بن ربيعة وأخوة شيبة وابنه الوليد يريدون المبارزة . وخرج من صفوف المسلمين على بن أبى طالب، وحمزة بن عبدالمطلب، وعبيدة بن الحارث . واستطاع الشلائة أن يقتلوا أعداءهم . وبدأت المعركة . وانتهت بانتصار المسلمين الساحق .

ورجع كفار مكة منكسى الرؤوس . . تهزهم من الأعماق فجيعه الانكسار . . وذل الهزيمة .

وفى هذا العام تقدم الإمام على بن أبى طالب إلى النبى العظيم طالباً الزواج من ابنته فاطمة الزهراء.

كان علىيَّ بن أبي طالب في الواحدة والعـشرين من عــمره . .

أسمر الوجه . . أقرب إلى القصر منه إلى الطول . . كث اللحية . . كثير شعر الصدر . . ضخم عضلة الذراع والساق . . حسن الوجه . . علمؤه الإيمان جلالا وسكينة . . وكانت فاطمة بنت الرسول في الخامسة عشرة من عمرها نحيلة العود . . ضعيفة البنية .

تقـــدم على ً إلى الــرســول يطــلب يد الزهراء . . ووافق الــنبى الكريم . . ودعا للزوجين الصالحين :

« اللهم بارك فيهما . . وبارك عليهما . . وبارك لهما في نسلهما» . .

وقال النبي الكريم للزهراء:

« واللَّه ما ألوت إن زوجتك حير أهلى».

وتعيش فاطمة مع زوجها حياة متقشفة زاهدة . . ولكنها سعيدة مع ذلك بزوجها وخاصة بعد أن انتقلت إلى جوار والدها العظيم . وتمضى الأيام ويسمع النبى خبراً لـم يسر له . . وتسمع بذلك أيضاً فاطمة فتطوى نفسها الطاهرة على حزن عميق . . وقد سمع أن بنى هاشم بن المغيرة يريدون أن يزوجوا ابنتهم من على بن أبى طالب . . وغضب الرسول . . ومن فوق المنبر وأمام الجميع قال:

" إن بنى هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم على بن أبي طالب . . فلا آذن . . إلا أن يريد على بن أبي

طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم . . فإنها بضعة منى . . يريبنى مارابها . . ويؤذيني ما آذاها».

كم كانت الزهراء عـزيزة عند والدها . . وكم لها في حنايا قلب والدها العزيز من حب عميق.

وتراجع على بن أبى طالب . . وعادة السعادة تخيم على البيت الفقير . . وزادت من سعادة البيت أن انجبت فاطمة أول أبنائها الحسن . . والذى كان والده يريد أن يسميه حرباً فأسماه النبى الحسن .

وكان وليدها الـثانى الحسين . . قرة عين لها رغـم وهن جسدها وضعفه . . وكـان والده أيضاً يريد أن يسميه (حرب) فـأسماه النبى الحسين:

وتمضى الأيام . . ومع كل يوم يزداد انتشار الإسلام ويزداد أعداؤه . . ومع كل معركة جديدة . . يكون بن أبى طالب أحد فرسانها . . فكم كان رائعاً وعظيماً . . مواقف على في كل المواقع . . حتى أصبحت شجاعته الفائقة لا يختلف عليها أحد .

وهل ينسى الناس مواقفه الرائعة . . وخاصة يوم الأحزاب . . يوم تألبت القبائل بزعامة قريش . . وحاصرت مدينة رسول اللَّه . . وحال بينهم وبين دخول المدينة ذلك الخندق الذي حفره المسلمون بعد أن اقترح ذلك على الرسول سلمان الفارسي . . وكانت

الخنادق وسيلة من وسائل الدفاع عرفها الفرس ولم تعرفها العرب. يومها وقفت قريش أمام هذا الخندق وقد أعيتها الحيرة . . فما عرف العرب حروب الخنادق ولا شاهدوها . . وخاب أملهم، ولكنهم حاصروا المسلمين . . وأراد أحد فرسانهم المشهورين بالشجاعة والقوة الخارقة أن يتحدى المسلمين . . وأن يخترق الخندق وهو عمرو بن عبد ود . . وتحدى فرسان المسلمين . . وفي كل مرة يرفع عقيرته بالتحدى كان على بن أبي طالب بشبابه وإيمانه وشجاعته يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمح له بملاقاة هذا الفارس المغرور ، والنبي الكريم يخشى على ابن عمه ويقول له بكل العطف:

« إنه عمرو . . أجلس»

ولكن فارس قريش المغرور يتحدى الجميع بصلف عجيب . . واعتداد زائد بالنفس . وزاد من صلفه وغروره . . أن الجميع كانوا يخشونه فإذا به يتحدى المسلمين . . ويرفع عقيرته بالتحدى . .

لقد بححت من النداء

لجمعكم هل من مسارز.

وقفت إذا وقف الشجا

ع مـواقف القــرن المناجــز

إن شبجاعة في الفتي

والجسود من خيسر الغسرائز

ويغلى الدم في عروق ابن أبي طالب . ويتوسل إلى النبي أن يأمره بمنازلته . ويستجيب الرسول لإلحاح على . فيتقدم الشاب الأسمر القصير القامة . الضخم عضلة الساق . الملئ العضلات . نحو الفارس المغرور وهو يرد عليه شعراً:

لا تعــجلن فــقــد أتاك

مجيب صوتك غـير عاجز

ذو نيـــة وبـصـــيــرة

والصدق منجى كل فائز

إنى لأرجـــو أن تقـــوم

عليك نائحـة الجنائز

إنه يتقدم ثابت الخطوات . . واثقاً بنفسه . . معتداً بذاته . . لا يهتز ولا يرتجف . . ويتعجب عمرو ويتساءل عن هذا الشاب الذى يتحداه . . ويعرف أنه على بن أبى طالب فيحاول ألا يبارزه لأنه كان صديقاً لوالده . . ولكن علياً يصر على المبارزة . . ويثير غضبه عندما يطلب منه أن يعلن إسلامه حتى لا يسفك دمه . . ساعتها استشاط عمرو غضباً . . وأخذ يبارز علياً بكل ما أوتى من خبرة فى المعارك . . وعلى يقاومه بعنف . . ويتجنب ضرباته . . حتى اختفى المبارزان وسط تراب المعركة . . وأخذ المسلمون يترقبون بلهفة وخوف . . مصير هذه المعركة . . وكذلك فعل المشركون . .

وإذا بصوت على يرتفع بالتكبير . . وإذا بالصورة تتضح عندما ينقشع تراب المعركة عن عمرو عبد ود مجندلاً في دمائه وارتفع إلى الآفاق تكبير المؤمنين . . وكانت هذه المبارزة بشيراً بنصر الله في هذه المعركة الحاسمة من معارك الإسلام . . فقد كان المسلمون في موقف في غاية الدقة والحرج . .

فهم محاصرون من المشركين.

ويهود بني قريظة نقضوا عهدهم للرسول . .

والمنافقون فى المدينة أخذوا يظهرون شماتتهم للمسلمين حتى أن النبى عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه :

« اللهم منزل الكتاب . . سريع الحساب . . أهزم الأحزاب. . اللهم هزمهم وإنصرنا عليهم».

وشاءت إرداة العلى الـقـدير أن يشـتت شـمـل الكافـرين . . والحاقدين والمنافقين . . فيختلفون فيما بينهم . . وتهب رياح عاتية تقتلع خيامهم فيعودون إلى قريش يجرون أذيال الهزيمة . .

ويصف القرآن الكريم هذا الموقف بقوله المعجز:

﴿ إِذْ جَاءُوكُم مَن فَوْقَكُمْ وَمَنْ أَسْفُلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْقُلُوبُ الْقُلُونَا ﴿ فَيَ اللَّهُ الظُّنُونَا ﴿ فَيَ اللَّهُ الظُّنُونَا ﴿ هَالِكَ النَّتَلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا لَا شَدِيدًا ﴿ فَيَالِكَ الْمَافُونَ وَالَّذِينَ فَي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴿ فَيَهُ مُرَضٌ مَا وَعَدَنَا

اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا ﴿ آَنَ وَإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مَنْهُمْ يَا أَهْلَ يَشْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُريدُونَ إِلاَّ فَرَارًا ﴿ آَنِ ﴾ [الأحزاب: ١٠-١٠]

لقد شهد على بن أبى طالب كل المعارك مع النبى عليه الصلاة والسلام عدا غزوة تبوك . . فقد خلفه فى أهل بيته . . كان على يأمل فى مصاحبة الرسول فى هذه الغزوة . . فقال له رسول الله على على أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى غير أنه لانبى بعدى».

وقد أنابه النبى عليه الصلاة والسلام فى قراءة أوائل سورة التوبة فى موسم الحج عندما أرسله فى أثر أبى بكر الصديق . . ليقرأها ويعلن براءة الله ورسوله من المشركين .

وكان النبى عليه الصلاة والسلام يحبه حباً جمـاً . . وقد كان عنده طعام تمنى أن يشاركه فيه إنسان يحبه اللَّه . . فدعا ربه :

« اللهم ائتنى بأحب خلقك إليك ليأكل معي ».

وكان هذا الدعاء من نصيب عليَّ بن أبي طالب.

كما أن النبى الكريم وهو في طريقة ليلقى خطبة الوداع . . قال لأصحابه عند غدير حم: « من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه».

هذه صورة عن على بن أبى طالب . . الذى دخل الإسلام صغيراً . . وتربى فى بيت النبوة . . وأسلم صغيراً فى التاسعة من عمره . . وتزوج فاطمة الزهراء فأنجب منها الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب . . وقد تزوجها رضى الله عنه بوحى من جبريل . . فقد روى أنس قوله:

- كنت مع النبى فغسشيه الوحى فلما أفاق . . قال: « أتدرى ما جاء به جبريل؟ .

فقلت: اللَّه ورسوله أعلم .

قال : « أمرني أن أزوج فاطمة من عليَّ».

وقد ورد عن الرسول الكريم قوله لعليَّ بن أبي طالب:

« أنت أخى في الدنيا والآخرة . .

لقد كانت حياته رضى اللَّه عنه فى أيام الرسول الكريم نضالاً فى سبيل العقيدة . . فلم يتخلف عن معركة من معارك الإسلام . . وكان فارس هذه المعارك وأحد أبطالها . . وكم شعر بالحزن عندما استخلفه الرسول على أهله فى المدينة وهو يتبجه بجيشه إلى حدود

الشام في غزوة تبوك . . ولم يطمئن على ً إلا بعد أن قال له الرسول الكريم:

« أما يــرضيك أن تكون منى بمنزلة هارون من مــوسى إلا أنه لا نبى بعدى».

صور مـشرقــة لإنسان تــربى فى بيت النبوة . . وتأثر بصــاحب الرسالة فى كل شئ . . وكان بليغاً تتفجر الحكمة فى ثنايا حديثه . . شجاعاً لا يعرف التردد . . ذكياً بالغ الذكاء .

排 排 排

|  |  |  | • |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |

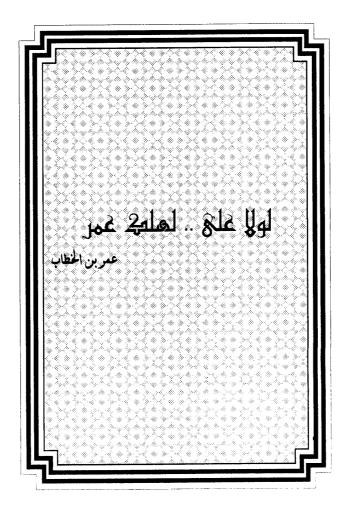

ومرت أيام رسول اللَّه . .

أيام بالغة العظمة . . من حلالها تغير مسار التاريخ الإنساني كله .

وشهد الناس فى هذه الفترة أعظم شخصية سارت على الأرض. شخصيـة محمـد عليه الصـلاة والسلام بما فيـها من جـلال وقوة وحكمة. . وبما فيها من نبل وشجاعة وصبر وقدوة حسنة .

وأصبح الناس ذات يوم . . فإذا بالرسول الكريم الذى ملأ الأرض نوراً وعدلاً ورحمة . . صاحب القلب الرحيم الذى وصفه ربه بأنه على خلق عظيم . . لأن خلقه كان القرآن . . والذى قال فيه أيضاً:

﴿ وَلُو ْكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لِانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٠٩]

أصبح الناس ذات يوم ليسمعوا خبراً حزيناً مؤلماً هزهم من الأعماق. .

لقد رحل أحب الناس إلى اللَّه وإلى الناس إلى الرفيق الأعلى. . وعلا الوجوم مدينة الرسول . . في ذلك اليوم الحزين. .

وكان وقع هذا الحدث الجلل عظيماً على الجميع. .

وكان أشد الناس تأثراً به على بن أبى طالب . . وفاطمة الزهراء . .

لقد اهــتزت النفــوس من الأعماق . . وهــم يتذكرون كــلمات

الرسول العظيم قبل الرحيل . . وهو يخطب الناس في مرضه الأخير:

" أيها الناس بلغنى أنكم تخافون موت نبيكم، هل خلد نبى قبلى فيسمن بعث الله فأخلد فيكم، ألا وإنى لاحق بربى وأنكم لاحقون به، فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيراً، وأوصى المهاجرين فيسما بينهم بخير فإن الله يقول: ﴿ وَالْعَصْرِ ﴿ لَى الْإِنسَانَ لَفِي خُسُرُ ﴿ لَي الْإِنسَانَ الله يقول الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا الْعَلْمُ وَلَيْ الْمِنْ الْمَالِحَاتِ وَلَوْاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَلَوْاصَوْا الْعَلْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وإن الأمور تجرى بإذن الله، ولا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله، فإن الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد، ومن غالب الله غلبه، ومن خادع الله خدعه، فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.

أوصيكم بالأنصار خيراً فإنهم تبؤوا الدار والإيمان من قبلكم، أن تحسنوا إليهم . . ألم يشاطروكم في الشمار؟ ألم يوسعوا لكم في الدار؟ ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة؟

ألا فمن ولى أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، ألا ولا تستأثروا عليهم فإنى فرطكم وأنتم لاحقون بى. . ألا إن موعدكم الحوض.

ألا فمن أحب أن يرده على غــداً، فليكفف يده ولسانه إلا فيــما ينبغى . أيها الناس إن الذنوب تغير النعم فإذا بر الناس برتهم أثمتهم . . وإذا فجر الناس فجر أثمتهم».

كلمات رحيمة . . رائعة . . فيها دستور لمبادئ الإسلام . .

إن هذه الكلمات الرائعة التي قالها صاحب الرسالة ما زال صداها في آذان الناس . وما زال وقعها في قلوبهم.

وها هم يعلمون أن رسول اللَّه مات.

وتعم الأحزان المدينة.

ووسط الأحزان التي تخيم على بيت النبوة . . كانت صيحات الزهراء:

أبتاه . . أبتاه . .

يا أبتاه . .

أجاب رباً دعاه. .

يا أبتاه . .

جنة الفردوس مأواه . .

يا أبتاه . .

إلى جبريل ننعاه . .

وفى هذه الظروف الحزينة . . ما كان يدور بخلد على رضى اللّه عنه أن السياسة سوف تلعب دورها . . وما زال الجسد الطاهر فى بيت النبوة .

فإذا الأحداث تسير بسرعة مذهلة وتأخذ مساراً عجيباً.

فالأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليتولى الأمر بعد الرسول سعد بن عبادة .

ويعلم ذلك عمر بن الخطاب . . فيأخذ أبا بكر الصديق وأبا عبيدة بن الجراح . . في محاولة لجمع الشمل . . وحتى لا تطل الفتنة برأسها في هذه الظروف الصعبة . . فما ينبغي أن يحدث ما يعكر الصفو . . وما زال جسد النبي الكريم على فراش الموت .

ويدور حوار بين الأنصار وبين الصديق وعمــر وأبى عبيدة حول خلافة الرسول . . وأيهما أولى المهاجرون أم الأنصار؟ .

فالمهاجرون هم أهل النبى . . والذى هاجر معهم تاركين أموالهم وديارهم وأهلهم في سبيل الدعوة .

والأنصار هم الذين ناصــروا النبى وساعدوه وحاربوا مــعه حتى انتصر الإسلام.

ويدور الجدال . . ويشتد النقاش ويحتد . . ويتقدم الصديق يطلب من الناس مبايعة عمر أو أبي عبيدة .

غير أن عمر بن الخطاب يطلب من الناس مبايعة الصديق . . فائلاً:

- أيكم يطيب نفساً أن يتقدم قدمين قدمهما رسول اللَّه ﷺ . . رضيك رسول اللَّه ﷺ لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ .

وبايع الصحابيان الجليلان عمر وأبو عبيدة أبا بكر فتقدم الناس بعدهما مبايعين .

حدث كل هذا . . وعلى بن أبى طالب جالس فى بيت الرسول ليعد الجسد الطاهر للمثوى الأخير .

وكان يتصور أن الأمر سيكون من نصيبه ، وأنه لا يوجد من ينافسه في هذا المقام لقرابته من النبي . . وزواجه من ابنته . . وسابقته في الإسلام . . وقد فطن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يمكن أن يحدث وقال له:

- ابسط يديك أباي عك . . ويبايعك هذا الشيخ (يقصد أبا سفيان) فأنا إن بايعتك لم يختلف عليك أحمد من بنى عبد مناف . . وإذا بايعك بنو عبد مناف لم يختلف عليك أحد من قريش . . وإذا بايعتك قريش . . لا يختلف عليك أحد من العرب . .

وكان رد عليَّ:

- لنا بجهاز رسول اللَّه شغل . . وهذا الأمر لا يخشى عليه . . هذا الأمر لا يخشى عليه؟!!

هذا كان يقين ابن أبي طالب. .

وفوجئ علىَّ بن أبــى طالب بأصوات الناس المكبريــن والمبايعين لأبى بكر الصديق.

ثم عرف ما حدث في السقيفة . . فآثر ألا يشق عصا الجماعة جتى لا تحدث فتنة بين المسلمين . . وإن كان قد تريث فلم يبايع الصديق إلا بعد فترة من الزمن . . وعندما ماتت الزهراء رضى اللّه عنها . . وقف على بن أبى طالب يودعها . . ويشكو حزنه إلى رسول اللّه ﷺ .

- لقد استرجعت الوديعة . . أخذت الرهينة . . أما حزنى فسرمد . . وأما ليلى فمسهد إلى أن يختار اللَّه لى دارك التى أنت بها مقيم . . وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها . . فأحفها بالسؤال . . واستخبرها المقام . . هذا ولم يطل بك العهد . . ولم يخل منك الذكر .

لقد بايع على الصديق..

وكان الصديق يعرف لعلى قدره . . ويقدر علمه وفقهه . . وكان كثيراً ما يستشيره . . وكان يقول له:

- أفتنا يا أبا الحسن.

وعندما انتقل الصديق إلى رحاب الله .. كان قد أوصى بالخلافة .. لعمر بن الخطاب .. وبايعه الإمام .. وكان قريباً من عمر .. وقد تزوج عمر من ابنته أم كلثوم .. وكان يستخلفه على المدينة أثناء غيابه .. وكان يستفتيه في كثير من الأمور .. وكان يقول عنه:

- لولا عليَّ لهلك عمر . .

وما أكثر الفتاوى التي أفتاها الإمام في خلافة عمر بن الخطاب وكان جريئاً في الحق . . لا يخشي لومة لائم . . وذلك ما يحدثنا

عنه التاريخ . . فقد طلب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب امرأة خاض الناس في سيرتها لسؤالها وكانت حاملاً فأجهضت . . وعلم بذلك عمر . . فاستشار الناس في هذا الأمر . . وحكم على بن أبي طالب أن المرأة يرجع إجهاضها إلى خوفها من عمر . . وأن على عمر أن يؤدى لها دية . . وفعل عمر ذلك عن طيب خاطر . .

و. . مضت أيام الفاروق.

ووضع الأمر شورى بين ستة من الصحابة من بينهم علىَّ بن أبى طالب. .

وعندما اجتمع بعض الصحابة حوله وهو جريح . . قال لهم عمر :

- ما أظن إلا أن يأتى أحد هذين الرجلين : على الوعثمان، فإن ولى عثمان فرجل فيه لين . . وإن ولى على ففيه دعابة . . وأحر به أن يحملهم على طريق الحق» . .

ولكن يبدو أن قريشاً كانت تخشى أن يصبح علياً خليفة عليهم . . ربما عليهم . . فهى تكره أن تكون النبوة والخلافة فى بنى هاشم . . ربما تكون هذه رواسب أيام قديمة . . قديمة . . قبل الإسلام . . وقد عبر عن ذلك (على أنفسه وهو يعرف طبائع أناس عاش بينهم زمناً:

- إنى لأعلم ما فى أنفسهم . . إن الناس ينظرون إلى قريش . . وقريش تنظر فى صلاح شأنها فـتقول : إن ولى الأمر بنو هاشم لم

يخرج منهم أبداً . . وما كان في غيرهم فهو متداول في بطون قريش . .

لقد كانت وصية عمر واضحة . . وخشى أن يتفرق أمر الناس إن احتد الخلاف بين أهل الشورى . . فاستدعى المقداد وأبا طلحة الأنصاري وقال :

- إذا وضعتمونى فى حفرتى . . فاجمع هؤلاء الرهط فى بيت حتى يختاروا رجلاً منهم . . وقم على رءوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلاً وأبى واحد فاضرب رأسه بالسيف . . وإن اتفق أربعة فرضوا رجلاً منهم وأبى اثنان فاضرب رأسيهما . . فإن رضى ثلاثة رجلاً منهم وثلاثة رجلاً منهم فحكموا عبدالله بن عمر . . فإن لم يرضوا فكونوا مع الذين فيهم عبدالسرحمن بن عوف . . واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس .

لقد خلع عبدالرحمن بن عوف نفسه من الخلافة . . وكان عليه أن يوفق بين الأطراف لينتخبوا خليفة عمر من بين على وعثمان، وسعد بن أبى وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله فى خلال الأيام الثلاثة التى حددها عمر على أن يكون الخليفة الجديد قد ولى الأمر فى اليوم الرابع.

وقام عبدالرحمن بن عوف بمهمته . . اجتمع بكل مرشح واجتمع بكبار الصحابة . . واجتمع بالمرشحين جميعاً . . يسمع منهم وجهات نظرهم . . وهم يتحاورون . . وقال على بن أبى طالب كلمته:

- الحمد للَّه الذي بعث محمداً نبياً . . وبعث الينا رسولاً . . فنحن بيت النبوة . . ومعدن الحكمة . . وأمان أهل الأرض . . ونجاة لمن طلب . . لنا حق (إن نعطه) نأخذه . . وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل ولو طال السرى . . لو عهد إلينا رسول اللَّه عهداً لأنفذنا عهد . . ولو قال لنا قولاً لجادلنا عليه حتى نموت . . ولن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم .

ولكن الأمر انحصر في شخصين : على بن أبي طالب . . وعثمان بن عفان . . وعثمان بن عفان . . وسأل عبدالرحمن بن عوف على وعثمان . . إن كانا يسيران على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين فكان رد على :

- بل على كتاب اللَّه ، وسنة رسوله ، واجتهاد رأيى . وقال عثمان:

- نعم .

وبايع عبدالرحمن بن عوف عشمان . . وطلب من الناس أن يبايعوه . . وهكذا تمت البيعة إلى عثمان رضى الله عنه .

وقال عليَّ بن أبي طالب:

- ليس هذا أول يوم تظاهر فيه علينا فصبر جميل ، واللَّه المستعان على ما تصفون. .

وتقدم علىَّ إلى عثمان وبايعه . . وخرج من المسجد وهو يردد: - سيبلغ الكتاب أجله .

\* \* \*



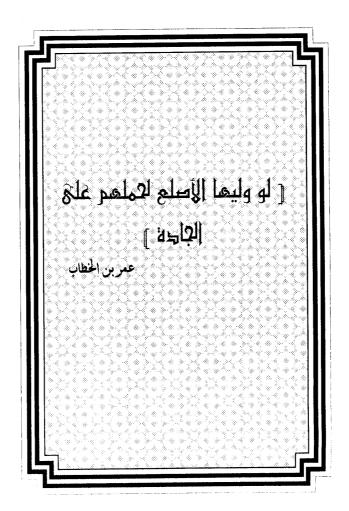

وجاءت خلافة عثمان . . شعر الناس في أول العهد بها بالأمن والأمان . . فالرجل دمث الأخلاق . . طيب القلب . . ليست فيه شدة عمر . . والفتوحات الإسلامية تشق طريقها إلى أراضي جديدة . . وخزائن الدولة تفيض بالأموال . . والموج الإسلامي في أعلى ذراه .

ولكن في السنوات الأخيرة من حكمه . . ظهرت روافد كثيرة أدت إلى الفتنة الكبرى . . فقد تغيرت ظروف الحياة . . وساد الترف . . وسسمح عشمان لكبار الصحابة بالهجرة إلى الأمصار الأخرى . . وهو الأمر الذي كان عمر بن الخطاب يرفضه تماماً . . الأخرى . . وهو الأمر الذي كان عمر بن الخطاب يرفضه تماماً . . الضغائن . . ووجد بعض الشباب من مكة أن الطريق أمامهم مسدود . . فالمناصب لبني أمية . . كسما أن أهل البلاد المفتوحة . . والذين ساهموا في الفتوحات الإسلامية لم يجدوا هناك مبرراً لافتخار أهل مكة بأنفسهم . . فهم الآخرون لهم جهادهم في الإسلام . . بل إن هؤلاء الذين يفتخرون بنسبهم القرشي لم يدخلوا الإسلام إلا بعد أن فتحها رسول الله عليه الاجتماعية حتى أصبح العصر هناك روافد كثيرة غيرت من الحياة الاجتماعية حتى أصبح العصر يختلف عما كان عليه أيام الشيخين أبي بكر وعمر . . فإذا بكل هذه الأمور تكون روافد أدت إلى الفتنة . . فإذا بعثمان نفسه في

موقف صعب . . فهو يرى أن الخلافة قميص ألبسه اللَّه له . . وبالتالى لا يمكن أن يخلعه . . وتأزمت الأمور بينه وبين الثوار . . وإذا بعلى بن أبى طالب يحاول أن يطفئ الفتنة . . ولكنه لا يستطيع . . فقد أصبحت الأمور في غاية الحرج . . وكان هناك من بنى أمية كمروان بن الحكم من حاول أن يؤجج العداوة بين على وعثمان حتى تباعدت المسافة بينهما . . ومن ذلك ما يرويه صاحب الإمامة والسياسة أن عشمان خرج إلى المسجد فإذا هو بعلى وهو شاك معصوب الرأس .

فقال له عثمان : واللَّه يا أبا الحسن ما أدرى أشتهى موتك أم أشتهى حياتك . فواللَّه لئن مت ما أحب أن أبقى بعدك لغيرك لأنى لا أجد منك خلفاً . ولئن بقيت لا أعدم طاغياً يتخد سلماً وعضداً بعدك كه فا وملجأ لا يمنعنى منه إلا مكانة منك ومكانك منه . فأنت منى كالابن العاق من أبيه . . إن مات فجعه . . وإن عاش عقه . . فإما سلم فتسالم وإما حرب فنحارب . . فلا تجعلنى بين السماء والأرض . . فإنك واللَّه إن قتلتنى لا تجد منى خلفاً . . ولن يلى هذا الأمر بادئ فتنة .

فقال على : إن فيما تكلمت فيه لجواباً ولكنى مشغول بوجعى . . فأنا أقول لك كما قال العبد الصالح . . فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون .

وتأزمت الأمور . . وحوصر عثمان رضي الله عنه في منزله . .

وأرسل على ابنيه الحسن والحسين للدفاع عن الخليفة . . ولكن أمر الله كان قدراً مقدوراً . . فقتل عشمان مظلوماً . . وسيطر الثوار على مدينة رسول الله . . وأصبح الأمر فوضى . . وسارت الأمور في ليل كثيف الظلام . . وكانت كل الأصابع تشير إلى ابن أبى طالب . . ليقود الأمة في أحلك ظروف مرت بها . . ويضع حداً للأمور المعقدة التي آلت إليها حال المسلمين . . بعد أن اندلع تيار الفتنة اندلاعاً رهيباً حتى بدت الأمور كقطع من الليل المظلم لا يعرف أوله من آخره .

ظروف عصبية بالغة القسوة. .

الخليفة قتله الشوار في منزله بعد أن تسوروا المنزل وقتلوه وهو يتلو كتاب اللَّه . .

وجسده الطاهر ما زال موجوداً لا يجرؤ أحد على دفنه. .

والثوار يجولون في المدينة بأسلحتهم يملأونها رعباً وهلعاً. .

وبعض كبار الصحابة تركوا المدينة من قبل حتى لا يجابهوا هذا الواقع المر . . كعائشة رضى الله عنها اللتى ذهبت إلى مكة . . وعمرو بن العاص الذى ذهب إلى الشام . . أما أنصار عثمان من بنى أمية فقد التجأوا إلى مكة أو إلى الشام حيث معاوية . . ولا يمكن أن تسير الحياة بين هذه الأمواج العابثة فى ليل مظلم غارت نجومه .

وكان على بن أبى طالب يقوم بدور الربان في هذه الظروف الصعبة.

وفكر على طويلاً . . إنه يعلم أن الأمور ليست سهلة ولا هينة . . بل هي في غاية الصحوبة . . فعليه أن يوقف نزيف الفتنة . . وعليه أن يقتاد من قبتله عثمان؟ وكيف يمكنه ذلك وهم مسيطرون بقوة السلاح على رقاب الناس ؟؟ وعليه قبل ذلك أن تكون بيعته سليمة . . بأن يبايعه أهل الحل والعقد . . وحتى إذا تمكن من كل ذلك فإن أموراً جديدة قد ظهرت على مسرح الحياة . . فقد تغيرت الحياة عما كانت عليه أيام رسول الله عليه أيام التواءات الشيخين أبى بكر وعمر . . إنه لا يعرف المداهنة . . والا التواءات السياسة . . إنه يرى الحق حقاً . . والباطل باطلاً . . ولا تعجبه أنصاف الحلول . .

فهل يمكن لعلى بن أبى طالب أن يلوى عنق الأيام . . ويعود بها سيرتها الأولى يوم كانت النفوس تتوق إلى الجهاد . . وإلى الموت في سبيل العقيدة . . وتريد أن تعيش في الله والله . . ترى في الدنيا عرضاً زائلاً . . وترى النعيم كل النعيم في رضاء الله وعبادته . . وتطهر النفس من أدرانها . . وقهرها عن شهواتها . . والانطلاق للشهادة في سبيل الله . . حتى ينتشر نور الإسلام في كل مكان . .

إن الأمر صعب وشاق. .

فالنفوس تهفوا إلى السلطة والترف والنعيم.

وهم يرون الإسلام قـد امتد امتـداداً هائلاً وارثاً ميراث كـسرى وقيصر .

والحضارة الإسلامية اختلطت بحضارات الأمم التى دخلت الإسلام . . فترفهت الأجيال الجديدة . . ونشأ جيل جديد هو مزيج من الدماء العربية والدماء الفارسية والرومانية والمصرية .

ونشأت أنماط من حياة جديدة.

وعرفت القـصور في الطائف والشام وبقية الأمصار المفتـوحة الطرب والأغاني والانغماس في متع الحياة. .

حياة جديدة..

ومجتمعات جديدة..

وتطلعات إلى الغني والجاه والسلطان.

إن مواكب الحياة تزهر بكل هذا. .

ومن تحت رماد السنين تطفوا على السطح نعرات قديمة . . وتقاليد قديمة . . وأمجاد زائفة كان الإسلام قد دفنها وهال عليها التراب . .

كان الوضع بعد مقتل عثمان رضى اللَّه عنه سيئاً للغاية . . عاشت مدينة رسول اللَّه فيها تحت رحمة الثوار . . ووجد الناس من الصحابة أنفسهم في موقف صعب . . فالذين لم تعجبهم

سياسة عشمان لم يكونوا يتصورن أن تكون نهايته بهذا الشكل المؤلم . . ولا ينال القتلة عقابهم عما اقترفت أيديهم.

ثم من هذا الذي يمكنه أن يأخذ بدم عثمان والذين اقترفوا الجريمة هم الذين يسيطرون على كل شئ في المدينة . . وهناك من يشعر بأن الفتنة التي اندلعت نيرانها المحرقة سؤف تصيب من يقترب منها . . فابتعدوا عنها مؤثرين السلامة على دينهم .

فما أكثر ما تحدث الرسول عن شرور الفتنة . . حتى الذين نقموا على عثمان لم يسارعوا لنجدته . . وأخذوا موقفاً سلبياً كطلحة والزبير وهم أعضاء الشورى الذين عينهم عمر بن الخطاب . . وجدوا أنفسهم في موضع غاية الحرج . . فطلحة الذي كان يشجع الثوار على التمرد ما كان يتصور أن الأمور سوف تسير بهذا الشكل البالغ القسوة والعتامة . .

والزبير بن العوام الذى كان يؤيد الثوار فى قرارة نفسه . . وإن كان لم يحرض الناس على الثورة كما فعل طلحة رأى أن الأمر من الصعوبة بمكان وأن السيطرة على المدينة كان شيئاً فى غاية الصعوبة .

وارتسمت فى أذهان الناس الكثير من التساؤلات حول مستقبل المسلمين بعد أن صارت الأمور إلى ما صارت إليه . . كيف تتبدد هذه السحب القاتمة من سماء المدينة؟

ومستى يعود الثوار إلى أوطانهم ؟ إذا لم يكن من المستطاع أن يقتص من قتلة الإمام الشهيد؟ . .

وما هو موقف حكم الأمصار المختلفة بعد مقتل الإمام الشهيد؟ وما الذى سوف يحدث فى مسختلف السبلدان التى اكتسعها الزحف الإسلامى فى الشمال والجنوب والشرق والغرب.

ولم يكن من السهل على أحد أن يعرف ما تخبئه الأقدار للمسلمين، ثم ماذا يحدث لو داهم المدينة جيش معاوية بن أبى سفيان ابن عم الخليفة المقتول؟

أسئلة كثيرة حائرة من الصعب الإجابة عليها ، وزد على ذلك أن الذين أدوا الحج وسمعوا خطاب عثمان رضى اللَّه عنه -الذى ألقاه ابن عباس- الذى يبرئ فيه ساحته . . عاد هؤلاء الناس إلى بلادهم . . والصورة في أذهانهم مشوهة عن الأحداث التي تجرى بسرعة كبيرة . . فملأت حياتهم بالقلق والحيرة . . وترقب الأحداث على ساحة العالم الإسلامي .

وكان لابد من خليفة يسوس أمبور الدولة الإسلامية . . وكان أكثر الناس إلحاحاً بسرعة إنجاز هذه المهمة الصعبة هم الشوار نفسهم . . خوفاً من أن يأتى جيش الشام فينتقم منهم بجانب عقلاء الصحابة الذين لم يعجبهم ما آلت إليه الأحوال . . وخاصة أن بعض كبار الصحابة قد اعتزلوا تماماً الحياة السياسية . . وكرهوا أن ينضموا لفريق دون فريق كسعد بن أبى وقاص وعبدالله بن عمر . .

إن الإنظار كانت تتركز حقيقة حول على بن أبى طالب . . فهو أبرز من في الساحة السياسية . . ومواقفه معروفة في عهد الرسول وفي عهد الخلفاء الثلاثة من قبله . . كان قريباً إلى قلب الرسول وكان من أشجع أبطال الإسلام في المشاهد كلها .

ولكن الأمر لم يكن بهذه السهولة التى تصورها الناس . وكان على أشد الناس إدراكاً بخطورة المنصب فى هذه الظروف فرهد فيه . . رغم أن كان يعتقد تماماً أنه كان من أحق الناس فى الخلافة بعد موت رسول الله وَ الله والكنه عندما كان منشغلاً بجهاز الرسول والله وحدث ما حدث فى اجتماع السقيفة . . وانتهت بمبايعة الصديق . . يومها آثر على ألا يخرج على إجماع المسلمين . وألا يكون سبباً فى إشغال نار الفتنة . . وبذر بذور الشقاق . . فبايع بعد فترة . . ثم أوصى أبو بكر بأن يكون عمر خليفته حتى لا يحدث بين المسلمين انقسامات لا يعرف أحد مدى عواقبها سوى الله . . وأقره المسلمون على ذلك وبايعوا عمر . . وكم كان عمر حصيفاً وعبقرياً . . وصاحب نظرة بعيدة . . يوم اختار ستة ليختاروا من بينهم من يتولى الخلافة من بعده . . وهؤلاء الستة ماتوا والنبى عليه الصلاة والسلام عنهم راض . .

وقال عمر : لو ولوها الأصلع لحملهم على الجادة . . ويـقصد بالأصلع على .

ولكن الصحبابة اختباروا (عثمبان) ؟ وسارت الأيام . . سبعد

الناس بخلافة عثمان في السنوات الأولى من حكمه . . حيث كان أقل شدة من عمر . . وأكثر عطاء . . وفي نفس الوقت كانت رقعة الإسلام تتسع يوماً بعد يوم . . والرخماء أيضاً ينتشر بين الناس . . ولكن الأحـوال تدهورت بعض الشئ. . ثم سـيطر الثـاثرون على المدينة . . حيث انتهى الأمر بقـتل الخليفة -رضى اللَّه عنه مظلومًا-فأصبح الأمر صعباً . . والمهمة شاقة أمام من يتـولاها في هذه الظروف البالغة القسوة . . ولكن لم يكن أمام علىَّ إلا القبول أمام ضغط بعض الصحابة . . فعليَّ كان أبرز شخصية من قريش وله تاريخه . . وله مـواقفه الرائعـة في الإسلام . . وله أيضاً احتـرامه لحب رسول اللَّه له . . وإن كان بعض الصحابة أيضاً كانوا كارهين أن يكون عليَّ هو الخليفة . . لأنهم كانوا يرون أنه يكفى آل هاشم مجداً أن منهم رسول اللَّه ﷺ . . واستكثروا أن يكون منهم النبي ومنهم الخليفة أيضاً . . وهذه بعض رواسب الجاهلية الـتي كانت تذكيها عادات الجاهلية ومفاسدها وخاصة بني أمية الذين كان يرى زعيمهم أبو سفيان في النبوة ملكاً عظيماً استطاع أن يحققه محمد. . وإنه ما أسلم إلا بعد أن فتح الرسول مكة نفسها ولم يكن أمامـه سوى الإذعان للإسلام . . فـــَأثر أن يدخل إلى الإسلام لعله يجد دوراً في الحياة الجديدة في ظل الإسلام ... وقد حقق له النبي بعض غروره يوم قال عند فتح مكة:

« ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن».

واستطاع معاوية أن يلعب دوراً فى الحياة الإسلامية . . عندما قربه الرسول . . وأصبح من كتاب الوحى . . ثم تولى حكم الشام فى خلافة عمر .

إن الأمويين لم يكن من السهل عليهم أن تقبل نفوسهم على بن أبى طالب خليفة للمسلمين . . حتى لو سارت الأمور سيرها الطبيعى فمن الصعب أن يقبلوه خليفة وقد قتل عثمان وهو خليفة للمسلمين . . وهو أيضاً أموى . . ولا بد أن يقف الأمويون يشقون عصا الطاعة . . ويؤلبون على (على ) بحجة جديدة هى دم عثمان . . وضرورة القصاص من قاتليه .

الموقف إذن كان متأزماً غاية ما يكون التأزم...

والشوار يضغطون على الصحابة لاختيار على بن أبى طالب خليفة للمسلمين.

وفى هذه الظروف . . بويع على بالخلافة . . ولم يبايعه سعد ابن أبى وقاص . . وتركه على لأنه يعلم أنه اعتسزل السياسة منذ فترة . . وامتنع ابن عمر . . فلم يجبره على . . ولكنه قال له عندما رفض تقديم البيعة : ما علمتك إلا سئ الخلق صغيراً وكبيراً . . ولكن الإمام علياً كان يعرف ما يدور في أعماق طلحة والزبير . . ويعلم أنهما يطمعان في السلطة فلم يدعهما حتى بايعاً .

ولكن الأمر لم ينته عند مبايعـة (علىً) فقد برزت أمامه المشاكل من أول وهلة . . . . وأولها بالطبع التحقيق في مقتل عثمان . . ثم

إقامة الحد على القتلة . . وكان هذا الأمر صعباً للغاية . . بل يشبه المستحيل . . لأن الثوار يسيطرون سيطرة تامة على المدينة . . وأن القصاص معناه في هذه الظروف الصعبة تأجج العصيان من جديد وتأزم الأمور بصورة يصعب السيطرة عليها .

وكان عليَّ حكيماً كل الحكمة في معالجة الأمور..

بعيد النظر عندما أيقن صعوبة القصاص في أول أيام حكمه. .

وكان الطامعون في الخلافة . . والحاقدون على الإمام . . يحاولون بلبة الأفكار . . ووضع العراقيل على الخليفة الجديد . . حقداً وحسداً حيناً . . وطمعاً في السلطة حينا آخر . . كما أن البعض منهم لم يطق أن ترتفع هامة بني هاشم فتكون منهم الخلافة بعد أن ارتفعوا إلى قمة لا تعلوها قمة أخرى لأن اللَّه جعل آخر رسالات السماء في واحد منهم وهو أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام . . ولهذا كرهت قريش في أول الأمر هذا فحاربت النبي حرباً لا هوادة فيها . . إلى أن تم نصر اللَّه . . وبعدها كره الكثيرون منهم أيضاً أن تكون الخلافة من نصيب على بن أبي طال. .

نعرة جاهلية قديمة طفت فوق السطح . . وسببت مآسى فادحة للعالم الإسلامي كله . . فقد توقفت الفتوحات الإسلامية . . واندلعت نيران الحرب الأهلية بين المسلمين بعضهم بعض . . ووقع ما كان يحذر النبى الكريم منه . . اندلعت الفتن . . وظهرت

الأطماع . . والتطلعات . . ولعب بريق المال دوراً . . ودخلت السياسة في المعمعة . . سياسة تمسك فيها بشرف الكلمة على بن أبى طالب . . واستخدمها خصومه مكراً ودهاء أو خديعة . .

وكان علىَّ يعرف كل ذلك. .

ولكن كان من الصعب عليه أن يتخلى عن أخلاقياته ومثله . . وهو الذي تربى في بيت النبوة . . فهو القائل:

- من هوان الدنيا على اللَّه أنه لا يعصى إلا فيها . ولا ينال ما عنده إلا بتركها. .

إن السياسة عنده حقوق وواجبات . وطريق واضح مستقيم . . وكان يعــرف أسلحة خصــومة ولكنه لم يســتخدمــها . . أليس هو القائل :

- واللَّه ما معاوية بأدهى منى . . ولكنه يغدر ويفجر وأنا امرؤ لا أحب الغدر .

لقد بويع على بالخلافة لخمس بقين من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين ، فى هذه الظروف . . فكيف كانت خلافته التى استمرت خمس سنوات لم يهدأ له فيها بال . . بل عاشها فى ظروف بالغة الصعوبة . . يحاول فيها أن يعيد الناس إلى أيام الرسول والشيخين . . وأن ينشر على الحياة رحيق أيام عظيمة . . ويعيد الناس إلى منبع الإسلام الصافى ، وتمنى أن ينشر بين ربوع البشر روح الإسلام ، وطهارة الإسلام . . وعدالة الإسلام . . ولكنه كان

يسير على أرض ليست مليئة بالأشواك فقط . . بل مليئة بالحفر والمطبات وأهواء الدنيا . . ونزوات السياسة . ومطامع الحياة وعشق الشهوات . . فكانت فترة خلافته رغم معاناته الشديدة من الفترات الحاسمة في تاريخ الإسلام . . والفكر الإسلامي . . فقد تركت أثاراً خطيرة ليست في عصره فقط . . بل في عصور كثيرة بعده . . وما زالت أصداء هذه الأحداث ترن في سمع الزمان . . منذ أيام خلافته حتى الآن .

\* \* \*



اللهم إنى استعجيبك على قريش. فإنسر فجعوا ركمي .. وإيكفأوا أبائي .. وأكمعوا على منازعتي كقا كنات أولي به من غيري

## بيعة علىَّ

تولى على بن أبى طالب الخلافة فى هذه الظروف الصعبة . . تحت ضغط السثوار . . وتحت مطالبة أهل المدينة بسرعة أن يصبح للمسلمين خليفة . . قبل أن تستفحل الأمور . . فما كان أحد يدرى ما تخبئه الأقدار .

الناس يخشون أن يرسل معاوية بجيوش الشام للانتقام من الثائرين . . والثائرون أنفسهم يخشون أيضاً ما يخشاه أهل المدينة رغم سيطرتهم عليها . . لم يكن على متحمساً هذه المرة لأن يتولى الخلافة في هذه الظروف الصعبة . . لأنه يعلم أن هناك من يكره أن يتولى هو الخلافة رغم أنه كان أبرز صحابة رسول الله . . فهو يعلم أن طلحة كان من المؤلبين على عثمان . . وأنه يطمع في الخلافة .

وكان على يعلم أيضاً أن الزبير يطمع فى الخلافة . . وأنه كان ناقماً على حكم عثمان . . ولكنه لم يفعل ما فعله طلحة . . فلم يؤلب أحداً على عثمان .

وعلى يعلم تماماً أن يده نظيفة من الفتنة . . فقد أرسل ولديه الحسن والحسين للدفاع عن عثمان . . وأنه نصح له كثيراً فلم يستمع لنصح . . وكان الأمر أصعب من أن يحله إنسان بعد أن اندلعت نيران الفتنة فقتل عثمان وكان ذلك قدراً مقدوراً .

لقد كان مقـتل عثمان زلزالاً هز الناس من الأعمـاق . . فما كان أهل المدينة يتصورون أن الأمـر سيصل إلى هذا الحد فيقـتل الخليفة الثالث وهو يـقرأ كتـاب اللَّه . . ولا يدفن إلا في ليلة شاحـبة . . غائرة النجوم .

كل هذه الأمور لم تكن خافية على ابن أبى طالب . . ولا كانت خافية على العقلاء من أهل المدينة أو الثوار . . من هنا فقد أراد على أن يحتاط للأمر فعرض على طلحة والزبير أن يبايعهما بالخلافة، ولكنهما رفضا حتى لا يعرف الناس أنهما كانا ناقمين على عثمان لطموحهما للرئاسة.

لقد كانت السماء ملبدة بالسحب القاتمة . . لا أمن ولا أمان . .

والغد مغلف بضباب من القلق والحيرة وعدم الاستقرار.

والأمة الإسلامية كلها في مفترق طريق صعب . . فالشغور الإسلامية مهددة بالعدوان الروماني . .

وكل قطر له هوى خاص. .

فأهل مصر هواهم مع على . . وأهل الكوفة مع الزبير . . والبصرة مع طلحة . . ومعاوية في الشام يحاول أن يركب الأحداث ويوجه مسارها إلى صالحه الخاص . . فهو ابن عم الخليفة الشهيد فليتخذ من دماء عثمان وسيلة للانتقام والارتقاء نحو أحلام بنى أمية القديمة في الزعامة . . وليتخذ من قميص عثمان ذريعة لإثارة

البلبة . . حتى يجمع كل الخيوط في يده . . ويحقق حلم حياته . . وهو على ثقة من تأييد أهل الشام له . . بحكم سيطرته الكاملة عليه .

لقد كان على يريد الخلافة لنفسه بعد وفاة الرسول الكريم . . ويراها حقاً له . . ولكن الخلافة تولاها الصديق بعد أحداث السقيفة . . وبايع هو بعد فترة . . على اختلاف الرواة في مدة هذه الفترة . . وإن كان في أعماقه يشكو إلى ربه ظلم أهل مكة بمجافاتهم آل بيت رسول الله حتى قال يوماً:

- اللهم إنى استعديك على قريش . . فإنهم قطعوا رحمى . . وأكفأوا آبائي . . وأجمعوا على منازعاتي حقاً كنت أولى به من غيرى .

- أفكنت أدع رسول الـلَّه في بيته لم يدفـن . . ثم أخرج أنازع الناس سلطانه ؟ . .

وقد أوصى أبو بكر من بعده لعــمر بن الخطاب وأقره الناس على ذلك.

وعقب الاعتداء الآثم على الفاروق وضع الأمر شورى بين ستة من أصحاب الرسول . . وتم اختيار عثمان رضى اللَّه عنه . وبعد عشمان اتجهت الأنظار إلى على بن أبى طالب . فهو الوحيد الذى يمكنه أن يتقلد أمور المسلمين . . رغم الظروف القاسية . . ورغم أن عدداً من كبار الصحابة رفضوا مبايعته من أمثال سعد بن أبى وقاص . . وعبدالله بن عمر . . وحسان بن ثابت . . وأسامه بن زيد . . وعبدالله بن سلام . . وقدامة بن مظعون . . وأبى سعيد الخدرى . . والنعمان بن بشير . . ومسلمه بن مخلد . . وفضالة بن عبيد وغيرهم . .

وفى المسجد بايسع الناس علياً . . وأحضر الثوار طلحة والزبير ليبايعا على بن أبى طالب . . وعندما حاول طلحة التباطؤ قال له مالك الأشتر أحد قادة الثورة على عثمان:

- واللَّه لتبايعن أو لأضربن ما بين عينيك. . وهنا تقدم طلحة وبايع علياً . . وكذلك فعل الزبير .

ولقد دافع طلحة والزبير أمام الناس عن موقفهما من الإمام الشهيد ليبرئا ساحتهما أمام الناس في المسجد . . قال طلحة:

- أيها الناس . . إنه واللَّه ما نقول اليوم إلا ما قلناه أمس . . إن عشمان خلط الذنب بالتوبة حتى كرهنا ولايته . . وكرهنا أن نقتله . . وسرنا أن نكفاه . . وقد أكثر فيه اللجاج وأمره إلى اللَّه . .

## وقال الزبير :

- أيهـا الناس إن الـلَّه قـد رضي لكم الشـوري فــأذهب بهـا

الهوى. . وقد تشاورنا فرضينا علياً فبايعوه . . وأما قتل عثمان فانا نقول فيه أن أمره إلى اللَّه . . وقدأحدث أحداثاً واللَّه وليه فيما كان .

وواضح من كلام الزبير أنه يخشى أن يتهمه الناس بالتكالب على طلب الحكم. .

ومعروف أن الزبير له مواقف في الإسلام فهو الذي تسلق حصن بابليون في مصر . . وفتحه وكان ذلك نصراً كبيراً على الرومان في مصر . .

وكان لطلحة أيضاً مواقف تاريخية . . فهو الذى وقف يدافع عن رسول اللَّه ﷺ فى أحد . . حتى أصيبت يمينه بالشلل عندما تلقى بها سيفاً كان موجهاً لرسول اللَّه . .

وتمت البيعة لعلى بعد خمسة ليال في أصح الروايات . . وبعدها قام على فخطب الناس أول خطبة له . . قال فسيها بعد أن حمد الله وأثنى عليه:

- أيها الناس . . إن اللَّه أنزل كتاباً هادياً يبين فيه الخير والشر . . فخذوا الخير ودعسوا الشر . . الفرائض الفرائض . . أدوها إلى الله تعالى يؤدكم إلى الجنة . . إن اللَّه حسرم حرمات غير مسجهولة . . وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها . . وشد بالإخلاص والتوحيد حقسوق المسلمين . . فالمسلم من سلم المسلميون من لسانه ويده إلا بالحق . . لا يحل دم امرئ مسلم إلا بما يجب . . بادروا أمر العامة

وخاصة أحدكم. . الموت فان الناس . . وإنما خلفكم الساعة تحدوكم. . تخففوا تلحقوا . . فإنما ينتظر الناس أخراهم . . اتقوا اللَّه عباد اللَّه في عباده وبلاده . . وإنكم مسئولون حتى عن البقاع والبهائم . . وأطيعوا اللَّه عز وجل ولا تعصوه . . وإذا رأيتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشر فدعوه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض . .

وواضح من هذه الخطبة أن الإمام يريد أن يعيد الناس إلى أيام النبوة . . حيث الطهــر والنقاء . . والبعد عن زيف الدنيا وبهــرجها وخوف اللَّه والعمل على تقواه . .

وهكذا أصبح هذا اليوم المشهود . . يوم تربع على بالخلافة لخمس بقين من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين . . بداية فترة صعبة من التاريخ الإسلامي . . امتدت إلى حوالي خمسة أعوام . . قضاها الإمام في صعاب جمة . . لم يهذأ له في خلالها بال . يحاول أن يعيد الناس إلى النبع الصافي . . نبع النبوة الطاهر . . ويحاول أن يعيد وحدة المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله . . فالى أى حد استطاع الإمام أن يحقق هذه الامال . .

وهل استطاع أن يتغلب على المشكلات الضخمة التي واجهته؟ وبأى قوة إرادة خارقة حاول أن يحقق المستحيل؟

وكيف حاول أن يجتاز كل هذه الأهوال التي وضعت في طريقه؟

خسسة أعوام من المعاناة وهو يسير على طريق من الشوك والصعاب. إلى أن ذهب إلى رحاب الله لتتغير بعده معالم الصورة كلها . وتتحول الخلافة الراشدة من بعده إلى ملك عضوض على يد بنى أمية . وتظهر في الإسلام مذاهب وأفكار. . عملت على تفتيت وحدة المسلمين . وتفريق شملهم من الداخل . . رغم أن الإسلام اندفع بعد ذلك بقوة ليحقق انتصارات جديدة ويضم إلى مساحته مساحات شاسعة من الأراضى في أوروبا وأفريقية . . ولكن آثار هذه الفترة من حكم الإمام تركت آثاراً بعيدة المدى في مسار التاريخ الإسلامي بعد ذلك لعدة أجيال . . وما يزال .

\* \* \*





## سياسة الإمام

تولى الإمام على الخلافة فى هذه الظروف الصعبة كما رأينا . . وكان فى أوسط العمر . . أصلع الرأس . . مَلا لحيته صدره . . آدم شديد الآدمة . . أدعج عظيم العينين . . متوسط الطول . . حسن الوجه . . وكان عليه أن يجد حلولاً لعديد من المشكلات . . وأهم هذه المشكلات هو الثأر من قتلة عثمان . . ثم النظر فى أمور الولاة الذين كانوا يحكمون الأقاليم فى خلافة عثمان .

وكان إلحاح الصحابة شديداً في أخذ الثأر من قتلة عثمان.

وكان الأمر في غاية الصعوبة . . فالثوار الذين يراد أخذ الثأر منهم يحتلون المدينة . . وليس لعلى جيش يمكنه من السيطرة على المدينة .

وفى نفس الوقت فقد هرب من المدينة بنى أمية متوجهين إلى الشام حيث معاوية أو إلى مكة البلد الحرام . . وخرج طلحة والزبير إلى مكة بحجة العمرة . . وفى الشام رفع معاوية قميص عشمان المخضب بالدماء وأصابع زوجته نائلة التى أطارتها سيوف الثوار على منبر جامع دمشق ليثير الناس ضد قتلة عثمان .

كانت كل هذه الأمور واضحة أمام على .. وعندما خطب خطب خطبته الأولى كان يـطلب من الناس العودة إلى الدين في منـابعه

الصافية المتمثلة في الكتاب والسنة ، ولكن الناس كانوا قد تكالبوا على الدنيا . . يريدون الحياة والشروة والمناصب . . ثم عادت إلى سطح الحياة الاجتماعية نغمة كان الإسلام قد قضى عليها . . نغمة التفاخر القبلي والتفاخر بالأنساب . . وعاد الصراع على أشده بين بني أمية وبني هاشم . . فها هو نجم جديد يبزغ في حياة العرب من بني هاشم بعد أن تولى الخلافة على بن أبي طالب . . وهذا ما كانت ترفضه قريش . . ما كانت تريد أن ترى لبني هاشم كل هذا المجد والسؤدد . . فيكفيهم أنهم ارتفعوا على القمة برسول الله وسلي فقد كان واحد منهم . . فهل يرضون أن يكون الخليفة منهم أيضا؟! .

وأخذ بنو أمية يبحثون عن وسيلة لإثارة الفتن والاضطرابات على (على ً . . فهـم في موقف قوى . . إنهم أصحاب الشأر لعشمان رضى الله عنه . . ومعاوية يحكم قسضته على الشام لانه حاكمها منذ أيام عمر بن الخطاب ولديه المال والسلاح والرجال . . وأخذوا يحرضون الناس ويقولون أن علياً نفسه مسئول عن مقتل عثمان . . والا فلماذا لم يقتص من القتلة . . وعلى رأسهم الاشتر وهو أحد الثوار ضد عثمان . . وهو الذين بايع علياً وانضم إليه . .

والغريب أنه كان عملى رأس المطالبين بالاخذ بثأر عشمان طلحة والزبير . . . وكلاهما كان له ضلع في التأليب على الإمام الشهيد.

ووجد على نفسه في موقف حرج . . فليس بمقدرته محاكمة

الشوار لأنه لا يملك من القوة والسلاح ما يحقق له ذلك . . وإذا فعل وثارت ثورة للثوار وثورة بعض القبائل التى ينتمى إليها بعض المتهمين . . فماذا ستكون عليه حال البلاد؟ لا أحد يعرف ما سوف تتمخض عنه الأحداث . . وكان رأى الإمام أن يتريث بعض الوقت في هذا الأمر إلى أن ينتهى من مهمة أهم . . وهو أن يتولى ولاة جدد للأمصار بدل هؤلاء الذين عينهم عثمان وثار عليهم زعماء تلك الأمصار.

وقرر الإمام فـصل جميع الولاة على أن يتـولى بدلهم ولاة جدد يثق فيهم الإمام . . ويرضى عنهم أهل الأقاليم .

وقيل أن المغيرة بن شعبة نصح الإمام أن يبقى عمال الأمصار بعض الوقت حتى يمكنه إحكام سيطرته على الأمصار الإسلامية ثم يفعل بعد ذلك ما يشاء . . بما في ذلك معاوية بن أبي سفيان . . ولكن علياً رفض هذا الاقتراح .

وقيل أيضاً كما يروى البعض من الرواة أن ابن عباس أيضاً نصح الخليفة بأن يبقى الولاه بعض الوقت حتى تستقيم له الأمور . . رفض الإمام مصراً على عزل الولاة .

وقيل أيضاً أن المغيرة جاء إلى على في اليوم التالى وأخبره أنه كان يمتحن علياً ويريد أن يعرف نيته مع الولاة . . ولكنه يقر علياً على خلعهم ولما سأل ابن عباس ابن عمه على عما نصح به المغيرة . وعرف ما أشار به المغيرة . . وهو من دهاة العرب . . قال له: لقد نصحك بالأمس وغشك اليوم .

لقد كان الإمام يرى أنه لا مجال للمداهنة على حساب الدين. . وأنه لا بد أن يحكم الناس كما كانت تحكم أيام أبى بكر وعمر. . وأن يكون الحكم من خلال المبادئ والقيم الإسلامية النبيلة . . لا من خلال دسائس السياسة ومكرها وخداعها . . لقد أراد أن يبدأ حكمه بداية جديدة . . وبحكام جدد يثق فيهم . . فأرسل عثمان ابن حنيف إلى البصرة . . وعمار بن شهاب إلى الكوفة . . وقيس ابن سعد بن عبادة إلى مصر . . وعبيد الله بن عباس إلى اليمن . . وسهل بن حنيف إلى الشام .

ولم يستطع سهل بن حنيف دخول الشام فقد رده عنها جنود معاوية.. واحتال قيس بن سعد حتى دخل مصر .. فأطاعه البعض وعارضه البعض .. واستطاع عثمان بن حنيف أن يتملك مقاليد الأمور في البصرة لأن حاكمها ابن عامر لم يعارضه .. ولم يستطع ابن شهاب أن يدخل الكوفة لأن الناس كانوا متمسكين بأبي موسى الأشعرى فرجع إلى المدينة .. واستطاع عبيد الله بن عباس دخول اليمن .. لأن واليسها يعلى بن منية أخذ الكشير من الأموال وهرب إلى مكة.

ورفض معاوية مبايعة على واتهمه بالتقصير بالأخذ بدم عثمان.. وكان يرى أنه ولى عثمان .. وأن له حق القصاص من قاتليه .. وبعد ثلاثة أشهر من خلافة على بعث معاوية برسول ومعه رسالة للخليفة ليس فيها شئ سوى العنوان من معاوية إلى

- ما وراءك؟ .

رد الرسول: تركت قوماً لا يرضون إلا بالقود...

فسأل على : ممن؟ . .

قال الرجل: من خيط نفسك! وتركت ستين ألف شيخ يبكون تحت قميص عثمان وهو منصوب لهم قد ألبسوه منبر دمشق.

فقال الإمام: منى يطلبون دم عشمان! اللهم أنى ابرأ إليك من دم عثمان . . نجا واللَّه قتلة عثمان إلا أن يشاء اللَّه . .

ولم يكن أمام على سوى الحرب . . وأن يخضع معاوية للخلافة بالقوة . . وأرسل إلى ولاته فى الكوفة ومصر والبصر لإعداد الجند . . فعلى يعلم أن بيعته صحيحة . . وأنها ملزمة لمن لم يبايع .

وبينما على يعد القوة للزحف نحو الشام . . جاءته أخبار خطرة . . جد خطيرة . . وهذه الأخبار هي خروج عائشة أم المؤمنين ومعها طلحة والزبير وعدد كبير من المسلمين متوجهين إلى البصرة . . وأن طلحة والزبير قالا للناس أنهما بايعا عليا خوفاً من

السيوف . . لقـد كان كل منهما يطمع علـى الأقل أن يتولى إمارة . فالزبير كان يطمع في أن يتولى حكم العراق .

وطلحة كان يتمنى حكم اليمن. .

فلما لم يتحقق أملهما فيما طمحا فيه . . أعلنا الثورة على الإمام.

أمور عصيبة تواجه الإمام مع بدايات حكمه . . فلم يكد يقرر قتال الخارجين على الخلافة متمثلاً في معاوية بن أبي سفيان . . حتى جاءته تلك الأنباء الخطيرة التي حدثت في مكة وتتزعمها عائشة . . وطلحة والزبير . . إنها بدايات خطيرة لحرب أهلية خطيرة في الإسلام . . وما كان الإمام يريد خوض معارك مع المسلمين . . ولكنه دخل هذه الحروب مضطراً . . فلا يمكنه المسمت بينما تقود عائشة وطلحة والزبير جيشاً إلى البصرة فهي دعوة للتمرد على الخلافة .

وكان الأمر عسيراً على الإمام . . فأهل المدينة لم يسرعوا للناصرته . . بل تثاقلوا . . وقالوا له:

لا واللّه لا ندرى كيف نصنع . . فإن الأمر اشتب علينا . .
ونحن مقيمون حتى يضئ لنا ويسفر .

وأراد الإمام أن ينهض عبداللَّه بن عمر معـه حتى يتبعه بقية أهل المدينة. ولكن عبداللَّه هو الآخر تهرب من هذا الموقف وقال:

- إنما أنا من أهل المدينة، وقد دخلوا في هذا الأمر فدخلت معهم، فإن خرجوا أخرج معهم، وأن يقعدوا أقعد.

ونحن نعرف أن عائشة خرجت إلى مكة، والثوار يحكمون حصارهم على عثمان . . وكان موقفاً سلبياً من الشورة على عثمان . . . وعندما كانت تتأهب عثمان . . . وعندما كانت تتأهب للعودة . علمت أن الذى تولى الخلافة على بن أبى طالب . . فشارت ثورتها على الإمام . . فهى تكرهه منذ حادث الإفك . . فشارت ثورتها على من الرسول أن يتزوج عندما سأله الرسول رأيه . . وقد برأها الله . . ولكنها لم تنس لعلى موقفه منها ولا غفرت له قولته للرسول الكريم . . لقد عادت إلى مكة لتدفع الناس إلى قوائها أدانت سياسته لماذا تعود اليوم وتعلن بين الناس:

قتل واللَّه عثمان مظلوماً . . واللَّه الأطلبن بدمه .

قالت لهم:

- إنهم استتبابوه ثم قتلوه . . وقد قلت وقالوا، وقبولي الأخير خير من قولي لأول. .

عادت عائشة إلى مكة . . وخطبت الناس على باب المسجد, . وأججت شعور الناس . . قالت لهم:

- أيها الناس إنَّ الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل

المدينة اجتمعوا . . إن غاب الغوغاء عن هذا المقتول بالأمس الأرب واستعمال من حدثت سنه وقد استعمل أسنانهم قبله، ومواضع من مواضع الحمى حماها لهم، وهى أمور قد سبق بها لا يصلح غيرها، فتابعهم ونزع لهم عنها استصلاحاً لهم، فلم يجدوها حجة أو عذرا فلجوا وبادروا بالعدوان ونبأ فعلهم عن قولهم . فسفكوا الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام . وأخذوا المال الحرام . واستحلوا الشهر الحرام . والله لأصبع عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم . فنجاء من اجتماعهم عليهم حتى ينكل بهم غيرهم وبشروهم من بعدهم، والله لو أن الذى اعتدوا عليه ذنباً خلص منه كما يخلص الذهب من خبثه أو الشوب من درنه إذا ماحوه كما يماحى الثوب الماء.

إن هذه الخطبة التي أشعلت بها أم المؤمنين عائشة حماسة الناس لم يكن الدافع لها سوى كراهيتها للإمام على منذ حادث الإفك. ولو أن الخلافة لم تكن من نصيب على ما ثارت هذه الثورة. فهي كانت تتمنى أن تكون الخلافة للزبير، لأنه زوج أختها أسماء أو طلحة لأنه من قومها بني تميم . . أما أن تأتى الخلافة لعلى فهذا أمر لا تطبقه ولا ترضاه . . .

حتى أن الرواة قالوا أن رسول اللَّه ﷺ أثناء مرضه خسرج يتوكأ بين العباس وعلى بن أبي طالب . . وعندما استعرضت هي هذه

الحادثة قالت خـرج يتهادى بين العبـاس ورجل آخر . . أى أنها لا , تريد أن تذكر (علىً على لسانها. .

لقد كانت تكره علياً . . هذه حقيقة . .

وكانت خطبتها في مكة سبباً في تشجيع بني أمية على الانضمام الها. .

وكان أول من لبى دعوتها على التمرد على الإمام عبدالله بن عامر . . وكان عامل عثمان على البصرة . . وقد جاء بمال وفير . كما انضم إليه بعلى بن أمية الذى قدم هو الآخر بمال كثير . . كان والى عثمان على اليمن فلما عزله الإمام عاد ومعه ستماثة بعير . . وستمائة ألف درهم . . كما يقول ابن الأثير . . ولقد استخدمت كل هذه الثروة في المعركة ضد الخليفة .

كانت خطة عائشة أن تتوجه إلى المدينة لمحاربة الثوار . . بحجة الأخذ بثأر عثمان . . ولكن أصحابها اعترضوا على ذلك . . وقالوا لها:

- يا أم المؤمنين . . دعى المدينة فإن من معنا لا يطيقون الوقوف أمام هذه الغوغاء التى بها . . واشخصى معنا إلى البصرة . . فإنا نأتى بلداً مضيفاً وسيحتجون علينا فى بيعة على بن أبى طالب . تنهضيهم كما أنهضت أهل مكة . . ثم تقعدين فإن صلح هذا الأمر كما تريدين . . وإلا احتسبنا ودفعنا عن هذا الأمر بجهدنا حتى يقضى الله ما أراد . .

وأردات عائشة أن تأخذ معها بعض أمهات المسلمين . . وكانت هناك في مكة أم سلمه وحفصة بنت عمر . . أما أم سلمه فرفضت لأن هواها كان مع على . . وأما حفصه فقد منعها أخوها عبدالله ابن عمر من الخروج . . فقد كان في مكة للعمرة بعد أن استأذن علياً وأذن له . . وهكذا خيم ظلام كئيب على الحياة السياسية في بداية حكم على . . وكان عليه أن يواجه هذا الصراع الدامي الرهيب . . وكان ذلك بداية حرب أهلية رهيبة . . اندلعت كالريح الهوج . . تعصف بكل شئ . . حتى كادت الحقيقة أن تتوه وسط عواصف الفتن والأهواء . .

\* \* \*

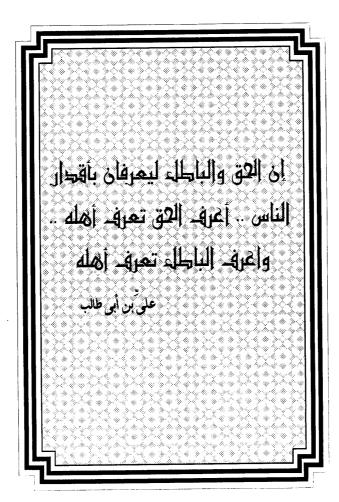

## معركة الجمل .. وأحقاد قديمة

عرفنا أن عائشة كانت تكره الإمام لأنه قال للرسول -ما أغضبها- عندما انتشرت تلك الإشاعة السخيفة حول أم المؤمنين . . والتي أطلق عليها حادثة الإفك . . فقــد خرجت عائشة مع الرسول في غزوة بني المصطلق . . وقد خرجت من هودجها بعد انتهاء المعركة بعـيداً في الصحراء لقضـاء حاجتها . . وانفـرط عقدها . . ورجعت إلى المعسكر . . ولاحظت أن عـقـدها قـد انفـرط . . فرجعت إلى المكان الذي سقط فيه العقد . . وأخذت تجمع حباته. . وعندمــا عادت كان الجيش قد أخــذ طريقه إلى المدينة . . وقد حملوا هودجها فوق البعير دون أن يحسوا أنه ليس به أم المؤمنين . . وكان متخلفاً عن الجـنود رجل اسمه صفوان بن المعطل السلمي . . رآها فعرفها . . فأركبها بعيره . . وقاده بها حتى يلحق بجيش المسلمين . . والحادثة عادية . . وما كان يمكن أن يكون لها أثر يذكر إلا أن ألسنة المنافقين وعلى رأسهم عبد اللَّه بن أبي بن سلول . . أخذ يطلق الإشاعات القذرة حول أم المؤمنين . . واتهمها فى شرفهـا مع هذا الجندى . . وسمع رسول اللَّه ﷺ ذلك فـشعر بحزن عميق وخطب الناس قائلاً:

«يا أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم

غير الحق . . واللَّه ما علمت منهم إلا خيراً . . ويقولون ذلك لرجل ما علمت منه إلا خيراً . . وما يدخل بيتاً من بيوتي إلا وهو معي؟!».

وغضب الصحابة بهذه الإشاعة الكاذبة . . وعندما استشار الرسول الكريم على بن أبى طالب في ذلك قال له على :

يا رسول الله . . النساء كثيرات وإنك لقادر أن تستخلف،
وسل الجارية فأنها ستصدقك .

وضرب عليَّ بن أبي طالب جاريتها (بريرة) وهو يقول لها:

- أصدقى رسول اللَّه ﷺ.

وقالت له بريرة : « واللَّه ما أعلم إلا خيراً».

وكانت محنة نفسية قاسية للرسول . . ولعائشة ولوالدها العظيم . . أبى بكر الصديق وأمها أم رومان حتى نزلت براءتها من السماء . . وخرج الرسول إلى المسجد يتلو على الناس ما نزل في زوجته من قرآن:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مَنكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًا لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ الْمُونَى كَبْرُهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ لَكُمْ لَكُلِّ الْمُونَى كَبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ لَكُلِّ الْمُؤْمَنُونَ وَالْمُؤْمَنَاتُ بَأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ ﴿ آَنَ لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَة شُهَدَاءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُهَدَاء فَأُولُئكَ عَندَ اللَّه هُمُ الْكَاذبُونَ ﴿ آَنِهُ وَلَوْلا فَصْلُ اللَّه عَلَيْكُمْ وَلَوْلا فَصْلُ اللَّه عَلَيْكُمْ

وَرَحْمَتُهُ فِي اللَّنْيَا وَالآخِرَةَ لَمَسَكُمْ فِي مَا أَفْضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَهُ إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِأَلْسَتَكُمْ وَتَقُولُونَ بَأَقْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهَ عَلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِنًا وَهُو عَندَ اللَّهَ عَظِيمٌ ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيَنا وَهُو عَندَ اللَّهَ عَظِيمٌ ﴿ وَيَحْ وَلَوْلا إِذْ سَمَعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتكُلَمَ بِهَذَا سَبُحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿ وَيَكُنُ يَعْظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلَمُ أَبَدًا إِن كُنتُم مُؤْمنينَ ﴿ فَي وَيُبَينُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَيَكِنُ إِنَّ اللَّذِينَ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَيَكُونُ إِنَّ اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَيمٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة وَاللَّهُ عَلَيمٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة وَاللَّهُ عَلَيمٌ عَذَابٌ عَلَيمٌ فَي الدُّنيَا وَالآخِرَة وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُ إِللْهُ الْور: ١٠-١٥٠]

ولقد أقيم حد القذف على الذين روجوا تلك الإشاعة الكاذبة عملاً بالآية الشريفة:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ ﴾ [النور: ؛ ]

لقد برئت عائشة . . ولكنها لـم تنس لعلى موقفه منها . . ومرت الأيام وانتقل الرسول الكريم إلى أكرم جوار . . وتفرغت عائشة للعبادة . . وظلت في خلافة أبيها الصديق والفاروق عمر بن الخطاب بعيدة تماماً عن السياسة . . ولكنها أخذت تتدخل في أمور السياسة في الفترة الأخيرة من حكم عثمان رضى الله عنه . . فقد أنكرت بعض الأمور على ثالث الخلفاء الراشدين . . حتى قال لها ذات يوم عندما جاء وفد من العراق يشكو حاكمه . . وما كان أشد ما يشكون من الولاة . . اتهموه بشرب الخمر . . وقال لهم عثمان : أكلما غضب رجل منكم على أميره رماه بالباطل .

وقالت عائشة تعقيباً على رأى الخليفة :

- إن عثمان عطل الحدود وتوعد الشهود.

فما كان من عثمان إلا أن قال لها:

- ومن أنت وهذا . . إنما أمرت أن تقرى في بيتك .

وخرجت عائشة طلباً للعمره . . وعثمان متحاصر . . وكانت الظروف تستدعى منها أن تخاطب الثوار بألا يلجأوا إلى العنف . . ولكنها أثرت أن تترك المدينة بما فيها من مشاكل . . وتترك أمير المؤمنين في متحنته تلك القابسية . . حتى إذا علمت أنه قتل . . قررت العودة . . وما كادت تسمع أن الخليفة الجديد هو على بن أبى طالب . . حتى ثارت ثائرتها وعادت إلى مكة تحض الناس على الثورة على الإمام . . وتطالب بدم عثمان .

موقف عجيب وغريب من أم المؤمنين . . إن دل على شئ فإنما يدل على ثرة البركان القديم الذى كان فى أعدماقها ضد ابن أبى طالب . . فقادت جموع الكارهين لعلى بن أبى طالب من أهل مكة . . وتبعها بنو أمية . . وطلحة والزبير اللذان ادعيا أنهما بايعا على تحت ضغط السيوف . . واتجهوا فى نحو ثلاثة آلاف مقاتل إلى البصرة .

ويروى الرواة أن مالك الأشتر أرسل لأم المؤمنين وهي في مكة رسالة يقول فيها: - أما بعد . . فإنك ظعينة رسول اللَّه ﷺ ، وقد أمرك أن تقرى فى بيتك . . فإن فعلت فهو خيـر لك . . وأن أبيت الا أن تلقي جلبابك وتبـدى للناس شعيـراتك . . قاتلتك حـتى أردك إلى بيتك والموضع الذى يرضاه لك ربك .

## وردت عليه عائشة :

- أما بعد . . فإنك أول من أثار الفتنة . . ودعا إلى الفرقة . . وخالف الجماعة وسعى إلى قتل الخليفة . . وقد علمت أنك لن تعجز اللَّه حتى يصيبك منه نقمة ينتصر بها منك للخليفة المظلوم . . وقد جاءنى كتابك وفهمك ما فيه، وسيكفيك الله وكل من أصبح مماثلاً لك في ضلالك وغيك إن شاء اللَّه . .

لقد خرجت عائشة ومن معها في طريقهم إلى البصرة . . وعندما أصبحوا عند مشارفها أرسلت عائشة برسائل إلى بعض الناس في البصرة . . فكتبا إلى سعد ابن سور هذه الرسالة:

- أما بعد فإنك قاضى عــمر بن الخطاب وشيخ أهل البصرة . . وسيد أهل اليمن . . وقد كنت غضبت لعثمان من الأذى فأغضب له من القتل والسلام . . .

وكان رد الرجل عليهما:

- أما بعد . . فإنما غـضبنا لعثمان من الأذى باللسـان فجاء أمر

العير فيه بالسيف فان يك عثمان قتل ظالما فمالكما وله . . وإن قتل مظلوماً فغيركما أولى به . . وان كان أمره أشكل على من شهده . . فهو على من غاب عنه أشكل .

كذلك أرسلا رسالة بهذا المعنى إلى الأحنف بن قيس فرد عليهما:

- أما بعـ د . . فإنه لم يأتنا من قـ بلكم أمر لا نشك فيـ ه إلا قتل عثمان . . وأنتم قادمون علينا فإن يك في العيان فضل نظرنا فيه . . وإن لا يكن فيه فضل فليس في أيدينا ولا أيديكم كفه والسلام . .

وكان على عثمان بن حنيف عامل على على البصرة أن يتصدى لهؤلاء الذين جاءوا من الحجاز لأخذ ثأر عشمان في البصرة . . ويؤلبون الناس على الخليفة . . ويُحدثوا في الإسلام هذا الشقاق الكبير . . وأن يقتل المسلم المسلم . . وأن يستحل المؤمن دم أخيه . . ولم يكن الإمام راغباً في الحرب ولا محبذاً له . . كان شديد الإيمان بالسلام . . وكان يريد أن يتجنب الحرب ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . . ولكن الأمور سارت به نحو طريق لا يريده ولا يتغيه .

وكان عامل عثمان على البصرة عثمان بن حنيف يريد هو الآخر أن ينهى الأمر بالحسنى . . فأرسل عمران بن حصين، وأبا الأسود الدؤلي إلى أم المؤمنين عائشة . . ليعرفا وجهة نظرها فيما جاءت

إليه، وليحاولا ردها دون أن تسفك الدماء . . سألوها عسما أتى بها . . والهدف من قيادتها هذا الجسيش المناوئ للخليفة . . والمشير للفتنة؟

## قالت لهما:

- إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع أهل القبائل غزوا حرم رسول اللّه . . وأحدثوا فيه الأحداث . . وأووا فيه المحدثين . . واستوجبوا فيه لعنة اللّه ولعنة رسوله من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر . . فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه . . وأنهبوا المال الحيرام . . وأحلوا البلد الحيرام . . والشهر الحيرام . . ومزقوا الأعراض والجلود . . وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم . . فارين مضرين غير نافعين . . ولا متقين ، ولا يقدرون على إقناع ولا يأمنون . . فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وقرأت : ﴿ لا خَيْرَ فِي كثيرٍ مِن نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرُ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ وقرأت : ﴿ لا خَيْرَ فِي كثيرٍ مِن نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرُ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ عَطْيمًا ﴿ إِلَيْهَا مَنْ أَمَرُ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ عَطْيمًا ﴿ إِلَيْهَا مَنْ أَمَرُ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ عَطْيمًا ﴿ إِلَيْهَا مَنْ أَمَرُ بَصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ عَطْيمًا ﴿ إِلَيْهَا مَنْ أَمَرُ بَصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ عَطْيمًا ﴿ إِلَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَقْعَلُ ذَلِكَ ابْعَعَاء مَرْضَاتِ اللّه فَسَوْفُ نَوْتِيه أَجْراً عَطِيمًا عَظِيمًا ﴿ اللّهِ فَسَوْفُ نَوْتِيه أَجْراً عَلَيْهِ اللّهُ فَسَوْفُ نَوْتِيه أَجْراً عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ فَسَوْفُ نَوْتِيه أَجْراً عَلَيْهُ اللّهُ فَسَوْفُ اللّهُ فَسَوْفُ اللّهُ فَسَوْفُ اللّهُ اللّهَ فَسَوْفُ اللّهُ اللّهُ فَسَوْفُ اللّهُ اللّهُ فَسَوْفُ الْوَالِينَاء اللّه اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

ننهض في الإصلاح ممن أمر الـلّه عز وجل، ورسول اللّه عِمَلِيْهِ: الصغير والكبير . . الذكر والأنثى . . فهـذا شأننا إلى معروف

نأمركم به ونحضكم عليه . . ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغيره.

وقابلا الرجلين طلحة والزبير وسألاهما عما أتى بهما زغم أنهما بايعا علياً . . فقالا لهما أنهما ما جاءا إلا من أجل الأخذ بثأر عثمان . . وأنهما بايعا علياً بالإكراه .

ورجع الرجــلان إلى عثمــان بن حنيف . . والطريق أمــامهــما مسدوداً إنها الحرب إذن .

\* \* \*

لم يكن أمام عشمان بن حنيف إلا أن يقف أمام هؤلاء الذين جاءوا طلباً لثأر عثمان في البصرة . . وكان بعض أهالي البصرة يعرفون أنهم لا علاقة لهم بثأر عثمان . . وأن طلحة والربير لهما ضلع فيما آلت إليه حال المسلمين من انشقاق بين الصفوف . . وكان بعضهم أيضاً يرى أن أم المؤمنين ما جاءت تحارب علياً . . . إلا لاحقاد قديمة دفينة مترسبة في قلب أم المؤمنين . . فما لها وثأر عثمان ؟ . . وكان المفروض أن تقر في بيتها فهي زوجة رسول اللّه عثمان من عائشة لانهما أقرب إلى عثمان من عائشة لانهما أبناء عبد مناف . . وهذا واضح من الحوار الذي دار بين أبي الأسود الدؤلي مبعوث عثمان بن حنيف إليها:

فقد سألها عما جاء بها إلى البصرة . .

قالت له: أطالب بدم عثمان.

رد عليها: ليس في البصرة من قتلة عثمان أحد.

قالت: صدقت ولكنكم مع على بن أبى طالب فى المدينة وجئت استنهض أهل البصرة لقتاله . . أنغضب لكم من سوط عذاب ولا نغضب لعثمان من سيوفكم .

ورد عليها رداً حاسماً . . وكان من المفروض أن تعى هذا الرد المقنع . . ولكنها أصمت أذنيها . . وسارت فيما عزمت إليه . . فقد قال لها ناصحاً:

- ما أنت من السوط والسيف . . . إنما أنت زوج رسول اللّه أمرك أن تقرى في بيتك . . وتتلى كتاب ربك . . وليس على النساء قتال . . ولا لهن الطلب بالدماء . . وأن علياً لأولى بدم عثمان منك وأمس رحماً . . فإنهما ابناء عبد مناف .

ردت عليه . . وهى مصممة على أن تأخــذ الأمور مجراها مهما كانت النتائج:

- لست بمنصرفة حتى أمضى لما أقدمت عليه . . أتظن يا أبا الأسود أن أحداً يقدم على قتالى . .

وأجابها: أما واللُّه لنقاتلن قتالاً أهونه الشديد.

لقد أعطاها عثمان بن حنيف وأعطى طلحة والزبير كل الفرص حتى يعاودا موقفهم من إراقة الدماء بلا جدوى . . ولم يكن أمامه

مفر من قـ تالهم حتى يأتى أميـ و المؤمنين على بن أبى طالب ويحول بينهم وبين دخـول البصرة . . مـهمـا كانت الصعـوبات . . وعلى الإمام أن يقرر بعد ذلك رأيه في هذا الموقف البالغ الخطورة .

وزاد من صعوبة الموقف أن بعض أهالى البصرة لم يكونوا مؤيدين القتال. . فعائشة هي أم المؤمنين . . ولها منزلة كبيرة في نفوس الناس . . بل أن بعضهم تعاطف معها في موقفها .

وخطب والى عشمان في المسجد يحث الناس على وقوفهم بجانب الخليفة وقال لهم:

- أيها الناس . . إنما بايعتم اللّه . . يد اللّه فوق أيديكم . . فمن نكث فإنما ينكث على نفسه . . ومن أوفى بما عاهد اللّه عليه فسيؤتيه أجراً عظيماً . . واللّه لو علم على أحداً أحق بهذا الأمر منه ما قبله . . ولو بايع الناس غيره لبايع من بايع وأطاع من ولوا . . وما به إلى أحد من أصحاب رسول الله حاجة . . وما بأحد عنه غنى . . ولقد شاركهم في محاسنهم . . وما شاركوه في محاسنه . . ولقد بايعه هذان الرجلان وما يريدان اللّه . . فاستعجلا الفطام قبل الرضاع . . والرضاع قبل الولادة . . والولادة قبل الحمل . . وطلقا ثواب الله من العباد . . وقد زعما أنهما بايعا مستكرهين . . فإن كانا استكرها قبل بيعتهما ، وكانا رجلين من عرض قريش أولى بهما أن يقولا: ألا وإن الهدى ما كانت عليه العامة . . والعامة على بيعة على فما ترون . ؟ .

وكان من رأى حكيم بن جبلة العبدى الذي أعلنه:

- نرى إن دخلا علينا قاتلناهما وإن وقيفا تلقيناهما . . واللّه ما أبالى أن أقاتلهما وحدى وإن كنت أحب الحياة . . وما أخشى فى طريق الحق وحشة ولا غيرة ولا غشاً . . ولا سوء منقلب إلى بعث . . وإنها لدعوة قتيلها شهيد . . وحيها فائز . . والتعجيل إلى اللّه قبل الأجر خير من التأخير في الدنيا وهذه ربيعة معك . .

وكان الناس منقسمين بعضهم يتعاطف مع عائشة وحزبها . . وبعضهم يتعاطف مع أمير المؤمنين .

واجتمع الناس بالمربد. .

طلحة والزبير يحدثان الناس عن دم عثمان بن عفان وعامل على يحاول إقناع الناس بالدخول في الطاعة . . وإذا بعائشة تخطب الناس بصوتها الجهوري . . تريد أن تشعل الشورة في النفوس . . ونجحت بالفعل أن تضم بعض أنصار عثمان بن حنيف إلى صفوف النائرين على الإمام . . قالت للناس :

- كان السناس يتجنون على عشمان رضى اللَّه عنه . . ويزرون على عماله . . ويأتوننا بالمدينة فيتتشيرونا فيما يخبروننا عنهم فننظر في ذلك . . فنجده بريئاً نقياً وفياً . . ونجدهم فجرة غدرة كذبة . . وهم يحاولون غير ما يظهرون . . فلما قـودا كاثروه واقتحموا عليه داره . . والسشهر الحرام . . بلا ترة ولا

عذر . . ألا إن ما ينبغى ولا ينبغى لكم غيره . . هو أخذ قـتلة عثمان رضى اللَّه عنه . . وإقامة كتاب اللَّه ليحكم فيهم .

وما كادت عائشة تتم خطابها حتى استحسنه البعض واستنكره البعض الآخر.

وقدم إليها جارية بن قدامة السعدى وقال لها:

- يا أم المؤمنين . واللَّه لقـتل عشـمان أهون من خـروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون عرضة للسلاح . . إنه قد كان لك من اللَّه ستـر وحرمة فهـتكت سترك وأبحت حـرمتك . . إنه من رأى قتـالك فإنه يرى قـتلك . . إن كنت خرجـت طائعة فارجـعى إلى منزلك . . وإن كنت أتيتنا مكرهة فاستعيني بالناس.

ووسط هذه الظروف تقدم شاب من بنى سعد إلى طلحة والزبير معاتباً إياهما أن يضعا أم المؤمنين في هذا الموقف . . وقال لهما:

- أما أنت يا زبيس فحوارى رسول اللّه . . وأما أنست يا طلحة فوقيست رسول اللّه بيدك . . وأرى أم المؤمنين معكماً فهل جئتماً بنسائكما؟ .

فقالا: لا.

فقال لهما: فما أنا منكما في شئ.

كان الطريق إلى الصلح في غاية الصعوبة، وكان القتال لابد أن يحدث لتمسك كل طرف بما عليه من مواقف . . وبدأ حكيم بن

جبلة من أصحاب عشمان بن حنيف بالقتال . . ودارت معركة ضارية . . سفكت فيها دماء المسلمين بيد المسلمين . . وفي الليلة التالية كانت شوراع المدينة تدور في أنحائها المعارك بعد أن تسلل إليها عدد من جنود طلحة والزبيس . . وبدا الموقف كثيباً حزيناً دامياً . واتفق كلا الطرفين أن يرسلا رسولاً إلى المدينة ليعرفا من أهلها إذا كان طلحة والزبير قد بايعا علياً أم لا . . فإن كانا بايعا الإمام فعليهما أن يتركا البصرة . . وإن كانا أكرها على البيعة ظلا في المدينة . . وذهب الرسول إلى المدينة وسأل الناس في المسجد عن بيعة طلحة والزبير . . وسكت الناس . وقام أسامة بن زيد فقال: اللهم إنهما لم يبايعا إلا وهما كارهان . . فوثب عليه سهل ابن حنيف والناس وكادوا يقتلونه فيخلصه من أيديهم بعض صحابة رسول الله يَعْلَيْهِ ، وقال له أحدهم:

- أما وسعك ما وسعنا من السكوت.

وعند ذلك رجع الرسول إلى البصرة . . لينقل إلى أهلها هذه الصورة التي رآها .

وكان الأمر الذى يثير العجب فعلاً موقف عثمان بن حنيف والى عثمان على البصرة . . فقد تصرف تصرفاً عجيباً دون الرجوع إلى الإمام . . فكان عليه ألا يتصرف إلا من خلال ما يأمره الإمام . . وليس من حقه أن يعقد هدنة بينه وبين من جاءوا يهاجمونه في عقر داره . . ولا أن يرسل رسولاً إلى المدينة ليستطلع أمر طلحة والزبير

من المبايعة وأميس المؤمنين لا علم له بكل هذا . . ولم يخبره به هذا العامل . . مما جعل الأمور تسير في طريق ملئ بالضباب . . وعندما علم بذلك الإمام غضب وأرسل يقول له:

- واللَّه ما أكبرها على فرقة . . ولقد أكبرها على جماعة وفضل . . فإن كانا يريدان الخلع فلا عذر لهما . . وإن كانا يريدان غير ذلك نظرنا ونظر . .

وقرأ عثمان خطاب على ً . . وأصبح لزامـاً عليه أن يتبع ما يشير به الإمام . . فلم يـستطع تنفيــذ ما تعــهد به مع طلحــة والزبير . . واحتج بكتاب على ً . .

وانتقم منه طلحة والزبير . عندما فاجآه مع بعض من رجالهما في داره . وضربوه أربعين سوطاً . وعندبوه بنتف شعر رأسه ولحيته وحبسوه . إلا أن عائشة طلبت منهم أن يتركوه يغادر البصرة فاتجه إلى المدينة . ولم يكن أمام حكيم بن جبلة إلا أن يقاتل لأنه سوف يقتل لا محالة إذا قعد عن القتال . وكانت معركة انتهت بقتله . وقتل كل من اشترك من أهل البصرة في حصار عثمان بن عفان وقتله .

وكانت هذه المعركة الأثمـة لخمس ليال بقين من ربيع الآخر سنة ٣٦هـ.

\* \* \*

كانت هذه الأحداث تجرى . . وكان على يتوجه بجيشه نحو البصرة . . فقد أرغمته هذه الأحداث أن يغير من خطته بإرغام معاوية على البيعة وتنحيته من حكم الشام للخلافة . . وآثر أن يقضى على الفتنة التي تزعمها طلحة والزبير وعائشة . . وكان على وهو يسير لتحقيق وحدة المسلمين واثقاً كل الثقة بنفسه . . فبيعته سليمة . . وهو إن كان يؤمن بأحقيته في الخلافة منذ انتقال رسول الله إلى الرفيق الأعلى . . إلا أنه كان حزيناً عندما آلت إليه الخلافة في هذه الظروف العصيبة . . ورأى ما رأى من موقف الصحابيين طلحة والزبير وعائشة منه . . حتى ورد عنه قوله:

- لو علمت أن الأمر يبلغ هذا المبلغ ما دخلت فيه.

أى أنه كان لا يرايد أن تكون خالافته مصدراً لما جرى من أحداث. . أرغمته أن يدخل المعارك . . وهو الذى رفض أن يبايعه أحد بالإكراه . . فقد ترك عبدالله بن عمر عندما رفض بيعته فحاول الثوار إجباره على البيعة فقال لهم: أتركوه فأنا حليله (كفيله).

فما بال الأمور تتعقد كل هذا التعقيد؟

ولماذا قضى عليه أن تبدأ خلافته بسفك الدماء؟ بدلاً من إقرار العدل في انحاء الامبراطورية الإسلامية . . حتى يشعر الناس بعدله ورحمته . . وحتى ينتفع الناس بفقهه وعلمه . . وحتى يعيش المجتمع في أمن ورخاء . . فقد كان من فلسفته في الحكم أن يوزع

على المسلمين أن يرد إلى بيت المال . . وكان من آماله أن يعيد الناس إلى الكتاب والسنة . . ولكن ما كان يريده شئ . . وما فرضته عليه الأحداث شئ آخر . . وكان يقول :

- واللَّه إنى لـعلى بينة مــن ربى مــا كــــذبت ولا كــــذبت . . ولاضللت ولا ضل بى .

كان على يتسوجه إلى البصرة حتى يعيد هيبة الحكم . . ويعيد للأمة وحدتها .

وكانت آماله الكبار أن يحقق ذلك دون أن يريق نقطة من دماء.. فسوف يعرض السطح .. وسوف يطلب من الناس الدخول في الطاعة حتى إذا لم يكن هناك مفر من القتال فسوف يقاتل على الحق حتى يرجعوا إليه.

وتظهر عظمة الرجل وفقهه عندما يسأله يوماً أحد أتباعه.

هل يمكن أن يجتمع طلحة والزبير وعائشة على باطل؟.

فيرد بهذه الكلمات الرائعة :

- إنك لملبوس عليك . . إن الحق والمباطل ليعسرف ان بأقدار الرجال . . اعرف الحق تعرف أهله .

وتمضى الأيام . . ويرسل على رسله إلى طلحة والزبير وعائشة . . يناقشهم ويناقشونه قبل أن يكون للسيف الكلمة الأخيرة . . وأرسل لهم الصحابى القعقاع بن عمرو .

إن علياً الذي طالما شــهد المشاهد كلها مع الرســول العظيم وكان

من أوائل من رفعوا السيف على الباطل في المعارك كلها. . .

وشهدته ساحات القتال فارساً لا يعرف التردد. .

شجاعاً لا يتسرب الخوف إلى قلبه. .

جسوراً لا يهاب العدو . .

تراه اليوم يؤثر السلام. .

لا لشئ إلا أنه في المرات السابقة كان يحارب أعداء الدعوة.. ولكنه اليوم يواجه أناساً يختلفون في الرأى السياسي .. ولكنهم مسلمون .. ربما تكون الأحقاد والقبلية القديمة تطل برأسها فتزكى حماسة الحاقدين على الإمام .. ولكنه يرى رغم ذلك أنهم على نفس العقيدة .. فكان يريد ألا يرتفع سيف في وجه مسلم مثله .. وإن كان هو يؤثر السلامة فأعداؤه يريدون الحرب .. وإن كان هو يؤثر السلامة فأعداؤه يريدونها فتنة هوجاء .. فلم يكتف طلحة والزبير ومعهما السيدة عائشة بما فعلاه .. بل أرادوا أن تنطلق الحرب الأهلية في كل مكان .. فها هو طلحة والزبير وعائشة بعد أن نجحوا في السيطرة على البصرة .. وأراقوا دماء من اتهموهم بقتل عشمان بن عفان .. ها هم يرسلون إلى معاوية في الشام بما حدث .. ويطلبونها ثورة عاتية في كل مكان ..

لقد كتب طلحة والزبير إلى أهل الشام عن أحداث البصر فقالا: - إنا خرجنا لوضع الحرب . . وإقامة كتاب اللَّه عز وجل بإقامة حدوده الشريفة في الشريف والوضيع . . والكثير والقليل . . حتى يكون اللَّه عز وجل هو الذي يردنا عن ذلك . . فبايعنا أهل البصرة ونجباؤهم، وخالفنا شرارهم ونزاعهم فردوا بالسلاح وقالوا فيما قالوا: نأخذ أم المؤمنين رهينة . . إن أمرتهم بالحق وحثثتهم عليه . . فأعطاهم اللَّه عز وجل سنة المسلمين مرة بعد مرة . . حتى إذا لم يبق حجة ولا عذر . . استبسل قتلة أمير المؤمنين فخرجوا إلى مضاجعهم فلم يفلت منهم بخير إلا حرقوص بن زهير واللَّه تعالى مقيده إن شاء اللَّه . . إنا نناشدكم في أنفسكم ألا نهضتم بمثل ما نهضنا . . فنلق اللَّه عز وجل وقد أعذرنا وقضينا الذي علينا .

تحريض على الـــثورة على الإمام في كل مكـــان . . وأطماع تطل برأسها تحت ستار الحرص على الدين وإعلاء كلمة اللَّه . .

وذهب رسول على القعقاع بن عمرو ليقابل عائشة وطلحة والزبير . وكان الرجل حصيفاً رزيناً وعاقلاً . . حدثهم عن الدماء التي سفكت وأن حل المشكلة لا يأتي بهذه الصورة القاتمة . . من سفك للدماء . . وتفريق كلمة المسلمين . . وأن الأمر لا يأتي إلا بعد أن تستقر الأمور . . بعدها ينظر في أمر مقتل عثمان رضى اللّه عنه . . وأظهر طلحة والزبير وعائشة رغبتهم في السلام أمام قوة حجمة بيان هذا الصحابي الجليل إذا ما وافق على ذلك الإمام . . ورجع الرجل مسروراً بما حقق . . ولم يكن على أقل منه سعادة . . فما الحرب بمبتغاه . . وبات الناس وظلال من الأمن تتراقص في

مخيلاتهم . . ما أكثر الأفكار التي كانت تتزاحم في رؤوس المتحاربين . . فالزبير كما يروى بعض الرواة قد شعر بالأحزان تملأ قلبه . . عندما علم أن عمار بن ياسر من أتباع على ً . . وأنه قدم معه . . لقد دارت في رأسه الأفكار والهواجس . . فقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذات يوم:

« ويحك بن سمية . . تقتلك الفئة الباغية» .

وسمية هي أم عمار بن ياسر وكانت أول شهيد في الإسلام. . فماذا لو قتل عمار . . ؟ إن معنى ذلك أن الفئة الباغية قتلته . . وهو في الفئة التي تحارب ضده ! .

ومهما كانت الظروف التى دفعت الزبير إلى التورط في هذه الفتنة . . . فقد كان الرجل محباً لرسول الله . . تقياً . . لا يريد أن يكون من الفئة الباغية . . ومن هنا كان موقفه من على بن أبى طالب . . عندما انسحب من المعركة . . مؤثراً سلامة دينه . . فقد ناداه على بن أبى طالب من بين الصفوف ليحادثه . . وقد خرج الإمام بلا سلاح . . وعندما تقابل الرجلان تعانقا . . وعاتبه الإمام وسأله:

- ما الذي أخرجك؟ .
  - دم عثمان .

وهنا ذكره الإمام بتلك القصة التي حدثت بينهما ذات يوم . .

- أما تذكر يوم لقيت رسول اللَّه ﷺ فى بنى بياضة وهو راكب حماره . . فضحك إلى رسول اللَّه، وضحكت أنت معه فقلت أنت يا رسول اللَّه ما يدع على زهوه . .

فقال لك : « ليس به زهو . . أتحبه يا زبير؟».

فقلت: إنى واللَّه لأحبه.

فقال لك: « إنك واللَّه ستقاتله وأنت له ظالم».

وتذكر الزبير هذه الحادثة فقال للإمام:

- استغفر اللَّه . . لو ذكرتها ما خرجت.

وطلب منه الإمام الرجوع . . ولكن الزبير سأل الإمام كيف يرجع والجيشان على أهبة القتال . . وأى عار سوف يلحقه لو انسحب .

فقال له الإمام : يا زبير أرجع قبل أن تجمع العار والنار.

وقرر الزبيــر أن يترك مــيدان القتــال . . وانسحب عندمــا قامت المعركة حيث اغتيل في وادى السباع .

واضح إذن أن الشائرين في موقفهم هذه كانت تتفاعل في نفوسهم مشاعر متباينة حتى أم المؤمنين عائشة هي الأخرى قد انتابتها هذه المشاعر المتباينة . . وأصابها الفزع وهي في طريقها إلى البصرة . . فقد رأت ماء . . وسمعت الكلاب تنبح . . . . وعندما سألت عن هذا المكان . . قالوا لها . . أنه ماء الحو أب . . ! .

لقد تذكرت حديث الرسول الكريم . . يوم قال النبي لنسائه في إيثار : «ليت شعرى أيتكن التي تنبحها كلاب الحوأب!».

فالنبى لم يرض لها الخروج . . وقد أرادت العودة . . ولكنها لم تستطع لأن ابن أختها عبدالله بن الزبير زعم لها أن علياً قد أوشك باللحاق بهم . . ف ما كان منها إلا أن سارت عندما سمعت قدوم على الذي تكرهه .

طلحة هو الآخر رغم أن ما يحركه كان شهوة التطلع إلى الحكم. . وحقده على الإمام الذي لم يعطه ما كان يصبو إليه من أن يكون والياً على الأقل لأحد الأقاليم . . كان هو الآخر يشعر بهذه المشاعر في نفسه . . حتى عندما أيقن من الهزيمة يوم الجمل . . رفع يديه إلى السماء وقال:

اللهم إن كنا قد داهنا في أمر عثمان وظلمناه فخذ له اليوم منا.
حتى ترضى . .

وعلى الجانب الآخر رأينا كما روى بعض المؤرخين أن الحسن وهو فى طريقه مع والده إلى البصرة لمجابهة الشوار . . عتب على والده تسرعه فى قبول الخلافة . . وأنه نصحه بأن يخرج من المدينة عندما حوصر عشمان رضى اللَّه عنه . . حتى لا يتهم فى أمر قتله . . وأن الناس كانوا سيضطرون لمبايعته . . ولو ترك الساحة خالية . . يومها رد الإمام على عتاب ابنه قائلاً :

- أي بني أما قولك لو خرجت من المدينة حين أحيط بعشمان

فواللَّه لقد أحيط بنا كما أحيط به . . وأما قولك لا تبايع حتى يبايع أهل الأمصار فإن الأمر أمر أهل المدينة وكرهنا أن يضيع هذا الأمر .

ولقد مات رسول اللّه ﷺ وما أرى أحداً أحق بهذا الأمر مني . . فبايع الناس أبا بكر فبايعته . . ثم إن أبا بكر انتقل إلى رحمة اللّه . . وما أرى أحداً أحق بهذا الأمر مني . . فبايع الناس عمر فبايعته . . ثم إن عمر انتقل إلى رحمة اللّه وما أرى أحداً أحق بهذا الأمر مني . . فبايع الناس عثمان من ستة أسهم . . فبايع الناس عثمان فبايعته . . ثم سار الناس إلى عثمان فقتلوه . . وبايعوني طائعين غير مكرهين . . فأنا مقاتل من خالفني بمن أطاعني حتى يحكم اللّه واللّه خير الحاكمين .

أما قولك أن أجلس في بيتي حين خرج طلحة والزبير . . فكيف لى بما قد لزمنى أو من تريدنى أن أكون . . أتريدنى كالضبع الذي يحاط بها ويقال ليست ها هنا حتى يحمل عرقوباها حتى يخرج . . وإذا لم أنظر فيما يلزمنى من هذا الأمر ويعنينى . . فمن ينظر فيه . . فكف عنك .

هكذا كانت الـنفوس فى ظل هذه الظروف الحرجـة التى تركت أثاراً بعيدة المدى على مدى أجيال طويلة ولا يزال.

ورغم كل مجهودات الإمام أن يستتب السلام . . وأن يعود كل إنسان إلى رشده . . وأن يتركوا له الأمر ليقتاد من قاتلي عشمان . . وهذا حقه كإمام وخليفة للمسلمين . . وأنه لا داعي

لسفك مزيد من الدماء . . إلا أن كل جهوده ذهبت أدراج الرياح . . وكأنما القيتال فرض . . فصا أشد أحزان الإمام وأشد أساه . . إنه يساق سوقاً إلى حرب لا يريدها فكان لابد مما ليس منه بد . . فإذا به يخطب الناس خطبة مؤثرة واعية خارج الكوفة . . وقال بعض الرواة أنه كان بالربذة . . يوضح للناس معالم الصورة . . وما ينبغى أن يكون عليه المسلمون . . قال لهم :

- إن اللّه أعزنا بالإسلام ورفعنا به . . وجعلنا به إخواناً بعد ذلة وقلة وتباغض وتباعد . . فجرى الناس على ذلك ما شاء الله . . الإسلام دينهم . . والحق فيهم . . والكتاب أمامهم حتى أصيب هذا الرجل . . (يعنى عشمان بن عفان) بأيدى هؤلاء القوم الذين نزعهم الشيطان لينزغ بين هذه الأمة . . إلا إن هذه الأمة لابد مفترقة كما افترقت الأمم قبلهم فنعوذ باللّه من شر ما هو كائن إلا أنه لا بد مما هو كائن أن يكون . . إلا وأن هذه الأمة ستفترق على اللاث وسبعين فرقة . . شرها فرقة تنتحلني ولا تعمل بعملى . . فقد أدركتم ورأيتم فالزموا دينكم واهتدوا بهدى نبيكم . . واتبعوا فقد أدركتم ورأيتم فالزموا دينكم على القرآن . . فما عرفه القرآن فالزموه وما أنكره فردوه . . وأرضوا باللّه عز وجل رباً . . وبالإسلام ديناً . . وبمحمد رسول اللّه ويشير نبياً . . وبالقرآن حكماً وإماماً . .

وبينما الإمام يعمد العدة لوضع حداً لما حدث من أحمداث جسام

فى جسم الأمة الإسلامية . . كان أبو موسى الأشعرى عامله على الكوفة يخذل الناس فى الكوفة عندما سألوه عن الموقف . . وما كان من رسل على إليه إلا أن غلظوا له القول . . وكانا رسولا على إليه محمد بن أبى بكر ومحمد بن جعفر . . وأرسل له الإمام ابن عمه عبدالله بن عباس ليعيده إلى الطاعة . . بينما اتجه هو إلى ذى قار . . وحاول ابن عباس أن يعيد أبا موسى الأشعرى إلى طاعة الإمام . . وألا يثبط همم الناس . . فإذا بأبى موسى يخطب الناس فقول:

- أيها الناس . . إن أصحاب النبي وَكَلِيْتُم الذين صحبوه في المواطن أعلم باللَّه عز وجل وبرسوله وَكِلِيْتُم بمن لم يصحبه وإن لكم علينا حقاً فأنا مؤديه إليكم . . كان الرأى ألا يستخفوا بسلطان اللَّه عز وجل ولا يجترئوا على اللَّه عز وجل . . وكان الرأى الثاني أن تأخذوا من قدم عليكم من المدينة فتردوهم إليها حتى يجتمعوا وهم أعلم بمن تصلح له الإمامة منكم . . ولا تكلفوا الدخول في هذا . . فأما إذا كان ما كان فإنها فتنة صماء . . النائم فيها خير من اليقظان . واليقظان فيها خير من القاعد . . والقاعد فيها خير من القائم . والقائم فيها خير من المائب . . فكونوا جرثومة من جراثيم العرب . . فاغمدوا السيوف . . وانسلوا الأسنة . . واقطعوا الأوتار . . وأووا المظلوم والمضطهد حتى يلتئم هذا الأمر . . وتنجلى الفتنة .

وفشل ابن عباس فى إقناع أبى موسى بطاعة الإمام . . وأن يترك الناس دون أن يحرضهم عن البعد عن المشاركة فيما يجرى من أحداث جسام . . ولا يحول بين الناس ونصرة الخليفة الشرعى . . وعاد ابن عباس يقص على الإمام ما حدث فأرسل ابنه الحسن وعمار بن ياسر .

وعاتب أبا موسى عمار بن ياسر من موقف من عشمان . . وعاتب الحسن أبا موسى الأشعرى لموقفه وسأله عن الأسباب التى جعلته يخذل الناس . . فقال أبو موسى الأشعرى يوضح وجهة نظره للحسن:

- صدقت بأبى وأمى ولكن المستشار مؤتمن . . ولكن سمعت رسول الله عليه الله عز وجل الله على الله عز وجل إخواناً وحرم علينا أموالنا ودماءنا . . وقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ... وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بكُمْ رَحيمًا ﴾ [النساء : ٢٦]

﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ [النساء: ٣٠]

وكانت المشكلة تتعقد إذن . . وزاد من تعقيدها رسالة جاءت من عائشة إلى الكوفة تدعوهم إلى عدم مؤازرة على بن أبى طالب . . واختلف الناس بين مؤيد لها ومعارض لها . . وحار الناس . . وقام رجل اسمه عبد خير وسأل أبا موسى الأشعرى إن كان طلحة

والزبير قد بايعا عــلياً أم لا ؟ . . وكان رد أبى موسى: لا أدرى . . فما كان من الرجل إلا أن قال له:

- لا دريت ولا أتيت . . إذا كنت لا تدرى فنحن تاركوك حتى تدرى . . أخبرنى هل تعلم أحد خارجاً عن هذه القرن الأربع . . على بظهر الكوفة . . وطلحة والزبير بالبصرة . . ومعاوية بالشام . . وفرقة رابعة بالحجاز قعود لا يجئ بهم فيء . . ولا يقاتل بهم عدو . .

ورد أبو موسى قائلاً : أولئك هم الأخيار . .

ورد عليه الرجل: أسكت يا أبا موسى فقد غلب عليك غشك.

ولم يكن هناك مفر من أن يعزله الإمام من منصبه . . فكيف يكون والياً من قبل على ، وهو يخذل الناس عن نصرة الخليفة!! .

موقف غريب من أبي موسى.

وقد كان لوجود الحسن في الكوفة أثر كبير في نفوس الناس. فهو حفيد نبيهم عليه الصلاة والسلام، وابن فاطمة الزهراء بنت الرسول الكريم، وهو الذي طالما داعبه طفلاً مع أخيه الحسين. وكان أقرب الناس شبها بجده العظيم . . فانطلق عدد كبير من أهل الكوفة قدره البعض باثني عشر ألف مقاتل للانضمام لجيش الإمام. . وقال بعض المؤرخين أنهم أقل من ذلك:

وعند ذي قار التقوا بالإمام فخطبهم قائلاً:

- يا أهل الكوفة . . أنتم قاتلتم ملوك المعجم . . فعضضتم جموعهم حتى صارت إليكم مواريشهم . . فمنعتم حوزتكم . . وأعنتم الناس على عدوهم . . وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة . . فإن يرجعوا فذاك الذى نريد . . وإن يلجوا داديناهم بالرفق حتى يبدأونا بظلم . . ولم ندع أمراً فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله . .

وأرسل على رسله كما عرفنا إلى البصرة .. يدعوهم إلى السلام والتفاهم وكم كانت فرحته عظيمة عندما لاحت في الأفق خيوط من الأمل في نجاح القعقاع في مهمته .. إلا أن الأمل سرعان ما ذاب عندما تراشق الناس في الجيش بالكلمات .. وسرعان ما دب العراك بينهما .. وقال بعض المؤرخين أن ذلك يرجع إلى عبد الله بن سبأ .. الذين كانوا يطلقون عليه ابن السوداء .. وكان يهودياً .. وادعى الإسلام وكاد له .. وأنه وراء هذه المؤامرة التي جعلت المسلمين يتقاتلون .. وكانت معركة الجمل التاريخية ..

وإن كان كثير من الرواة يرون أنه وإن كان عبداللَّه بن سبأ كان له دور في هذه الفتنة، وتصعيدها، إلا أنه لم يكن بهذا الحجم الذي جسمه البعض . . فقد كان رافدا من روافد الفتنة ولكن لم يكن من الأسباب الرئيسية فيها.

بقدر ما كان الإمام سعيداً عندما لاحت في الأفق تباشير

السلام.. بقدر ما اعتصره الحزن عندما نشب القتال بين الجانبين.. لقد كانت المعركة ضارية .. قاسية .. خرج منها الزبير وأراد أن يعود إلى الحبجاز بعد أن ذكره الإمام بحديث رسول الله .. وأنه سوف يقاتله وهو ظالم له .. فخرج من ميدان القتال.

وعندما مر بوادى السباع تبعه رجل اسمه عمرو بن جرموز وقتله وهو يصلى . . وأخذ سيفه . . وجاء به إلى على ً . . ويقول الرواة أن علياً عندما علم بذلك قال لعمرو:

- واللَّه ما كان ابن صفية جباناً ولا لئيمـاً ولكن الحين ومصارع السوء . . وتناول سيفه وهزه وقال:

سيف طالما جلى به الكرب عن وجه رسول اللَّه.

وفى هذه المعركة تتضح عظمة الإمام وإنسانيته . . فلم يبدأ هو بالقتال . . وكانت أوامره لرجاله عدم قتال مدبر . . أو الإجهاز على جريح . . وعدم سلب الأموال . . حتى قال البعض: لِمَ يحل لنا دماءهم ويحرم علينا أموالهم .

لقد بدأ القتــال عنيفاً . . رهيباً . . وقــاسياً فى نفس الوقت . . فالمقاتلون بــجانب أنهم إخوان فى العقيــدة . . فإنه فى نفس الوقت وجدنا أبناء القبيلة الواحدة والدم الواحد يتقاتلون .

بعضهم مع عائشة...

وبعضهم الآخر مع عليٍّ. .

وفى المعركة أصيب طلحة بسهم . . ونقلوه إلى البصرة حيث مات بعد فترة قصيرة . . وهكذا شعر جيش عائشة بفقد طلحة والزبير بالتخاذل . . وبشت بينهم روح الهزيمة . . ولكنهم رأوا السيدة عائشة على هودجها . . فاندفعوا حولها وهى تحمسهم . . وتثير فيهم النخوة فإذا بهم يقاتلون حول جملها بضراوة عجيبة . . وكان الإمام يقود الكتيبة الخضراء وهى تضم جماعة كبيرة من المهاجرين والأنصار . . وكان رضى الله عنه مهيباً . . جليلاً . . . شجاعاً فتقدم بشجاعة منقطعة النظير إلى قلب المعركة فإذا بالرجال يهربون من سيفه . . وإذا به يدخل فى قلب جيش عائشة . . وأمر على أن يعقر جمل عائشة . . وانتصر جيش الإمام . . وعامل على السيدة عائشة معاملة كريمة وأدخلها أخوها محمد بن أبى بكر وكان فى جيش على ً - إلى البصرة . . وزودها الإمام بالزاد . .

- واللَّه ما كـان بينى وبين علىٍّ فى القديم إلا مـا يكون بين المرأة وبين أحمائها وإنه على معتبتى لمن الأخيار .

ورد الإمام:

- صدقت واللَّه . . وما كان بيني وبينها إلا ذاك . . وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة .

ويقول السيــوطي في كتابه تاريخ الخلفاء أن عــدد القتلي في هذه

المعركة بلغ ثلاثة عشر ألف قتيل . . وقد كانت هذه الواقعة يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخر سنة ٣٦ هجرية . . وقد خرجت السيدة عائشة من البصرة في غرة رجب من سنة ٣٦ هجرية، وكان ذلك في أول أيام الأسبوع . . وقد ودعها الإمام بنفسه لمسافة طويلة . . ودخل على الكوفة بعد ثمانية أشهر من مقتل عثمان . . واتخذها عاصمة لخلافته . . وقد ندمت السيدة عائشة عما حدث منها . . وندمت على ذلك وقالت: « وددت لو أنى لم أخرج . . وإنما قبل لى تخرجين فتصلحين بين الناس ما كان» .

ولقد رجعت السيدة عائشة إلى مكة حزينة . . واستدعت عبدالله بن عمر وقالت له: يا أبا عبدالرحمن ما منعك أن تنهانى عن مسيرى .

قال لها: رأيت رجلاً وقد غلب عليه (الزبير).

قالت: أما أنك لو نهيتني ما خرجت. .

وقد ندمت ندماً شدیداً . . وقال الرواة . . أنها كانت تبكى بكاء شدیداً كلما قرأت القرآن . . وقرأت قوله تعالى :

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ [الأحزاب : ٣٠]

وعندما حضرتها الوفاة أصابها الجزع . .

ولما سألوها عما يجزعها وهي أم المؤمنين وزوجة رسول اللَّه وابنة الصديق قالت: إن يوم الجمل معترض في حلقي . . ليتني كنت نسياً .

وقد انتقلت إلى رحاب اللَّه في يوم ١٧ من رمضان من سنة ٥٨ هجرية. . ودفنت في البقيع . . وكانت قد ناهزت السبعين من عمرها .

\* \* \*

| : |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

أمرتهم أمرة بمنعرة اللوة فلم يستيينوا النصع الإصلاء القط فلما عصوني فحنت منهم وقط أرق مهائ العرض أو انتي غير مهتج وهاء أنا إلا من غيرية إرشح

## الطريق إلى صفين

كان لا مفر من أن يواجه على بن أبى طالب معاوية والى الشام الذى رفض بيعته . . رغم أن كل الظروف توحى بأن هذه المهمة بالغة المشقة والصعوبة . . وترجع صعوبتها فى أن معاوية استطاع أن يقنع أهل الشام بأن عشمان قتل مظلوماً . . وأن علياً شارك فى ذلك . . ووضع قسميص عثمان المخبضب بالدماء، ومعه أصابع زوجته نائلة التى أطارتها سيوف الشوار فى جامع دمشق عدة شهور ليشحن الناس عاطفياً ضد الإمام . . كما أنه فى نفس الوقت كان مسيطراً تماماً على أهل الشام بمنحه وأعطياته . . وإحكام سيطرته عليه لطول الفترة التى قضاها حاكماً على ربوع الشام . .

فقد كانت جيوش الشام بالفعل طوع بنانه . . ورهن حركة من أصبعه . . بينما كان جيش الإمام من أهل العراق تأثروا إلى حد كبير بالحضارة الفارسية . . وكثير منهم من أبناء المرتدين الذين سمح لهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليعلنوا توبتهم . . وأثبتوا ذلك بالجهاد في سبيل الله . . وكان هذا اقتراحاً من المثنى بن حارثة الشيبانى الذى خاض بهم وبغيرهم المعارك الشهيرة ضد الفرس . . فكان هؤلاء يرون أنهم قاموا بنصيب كبير فى الجهاد . . وأذ بهم بسط العرب نفوذهم على العراق وبلاد فارس . . وكانوا كثيروا

الجدل والنقاش . . يريدون من الإمام أن يشرح لهم كل تصرف يتصرف . . وما المبرر له . . وجيش هذا طابعه من الصعب أن يخوض به الإمام معركة فاصلة حاسمة . . لانه لا يوجد هناك أمر سرى . . وليس هناك عنصر للمفاجأة . . ومن هنا أيضاً كانت صعوبة موقف الإمام . . وهو يواجه أعداءه بجيش يجيد اللجاج ويسهل التأثير عليه . . ويجادل خليفته فيما يعرف وفيما لا يعرف من الأمور . . وما أكثر ما عانى على من جنوده وأتباعه . .

وبينما كان معاوية يطلب من ولاة الأقاليم التي تضمها الشام وهي فلسطين والأردن وحمص ودمشق وجهات أرمينياً لتجديد بيعته بالإمارة . . إذا بأحدهم وهو شرحبيل بن السمط الكندى بحمص يقنع أهل حمص بضرورة تعيين معاوية خليفة ليكون ندأ لعلى . . ويرسل لمعاوية ما أثلج صدره . . عندما كتب إليه يقول :

- أما بعــد . . فإنك أخطأت خطأ عظيْــما حين كــتبت إليك أن أبايعك بالإمارة وأنك تريد أن تطــلب دم عثمان الخليــفة المظلوم . . . وأنت غير خليفة وقد بايعت ومن قبلى لك بالخلافة . .

وسواء أكانت هذه الرسالة التي بايع بها شرحبيل معاوية خليفة بوحى من معاوية أو بوحى من شرحبيل فقد جاءت على هوى معاوية . . وسرعان ما صعد المنبر وقرأ نص رسالة شرحبيل . . وبايعه أهل الشام خليفة للمسلمين .

وكان عمرو بن العاص قد خرج من المدينة متجهاً إلى الشام عند

حصار عثمان، وكان عمرو عمن أثار الناس على عثمان . فلم ينس له أنه طرده من حكم مصر وعين بدلاً منه أخاه في الرضاعة عبدالله ابن أبي سرح . . وعندما علم بأن علياً قد قوى أمر المسلمين تنازعته الأنصار . . فهو يريد أن يكون له دور في الحياة العامة . . ولا يريد أن يعيش بقية عمر بعيداً عن ساحة الأحداث . . وهو الذي كانت له صولاته وجولاته في ميدان القتال في الشام ، وفي مصر التي فتحها . وتولى حكمها طوال حكم الفاروق . . فهل يمكن أن يعيش بقية عمره في ضيعة له بالشام لا يؤثر في الأحداث . . ولا تؤثر فيه الأحداث ؟

وكان ابن العاص يتمنى أن يشارك فى الأحداث . . وأن يكون له دور . . وقلب عينيه فى مجريات الأمور . . فإذا بعلى ينتصر فى معركة الجهل . . ولكنه بثاقب نظره . . قلب الأمر على جميع وجوهه . . وتيقن أن أسهم معاوية فى ارتفاع لأن جنده وحاشيته ورعاياه أطوع إليه من خاتمه فى أصبعه . . فتوجه إلى معاوية . . ولم يعره معاوية فى أول الأمر انتباها إلا أنه أراد أن يستغل ذكاءه وموهبته ودهاءه . . فقربه إليه .

وفر إلى الشام أيضاً عبدالله بن أبى سرح خوفاً على حياته . . وتولى أمر مصر من قبل على بن أبى طالب قيس بن سعد . . ولم يكن معه سوى سبعة من الرجال . . وعندما تولى أمر مصر جمع الناس فى المسجد وألقى عليهم كتاباً لعلى بن أبى طالب لهم .

## وفي هذا الكتاب يقول الإمام:

« بسم اللَّه الرحمن الرحيم . . من عبداللَّه علىِّ أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين . . سلام عليكم فإنى إليكم أحمد اللَّه الذي لا إله إلا هو . . أما بعد . . فإن اللَّه عز وجل يحسن صنعه وتقديره وتدبيره . . اختار الإسلام ديناً لنفسه وملائكته ورسله . . وبعث به الرسل عليهم السلام إلى عباده. . وخص به من انتخب من خلقه . . فكان مما كرم اللَّه عز وجل به هذه الأمة . . وخصهم به من الفضيلة أن بعث إليهم محمداً يَتَلِيْكُونَ . فعلمهم الكتاب والحكمة والفرائض والسنة . . كلمنا بهذا وجمعهم كي لا يتفرقوا وزكاهم لكيما لا يتطهروا . . وعرفهم لكي لا يجوروا، فلما قضي من ذلك ما عليه قبضه اللَّه عز وجل صلوات اللَّه عليه ورحمته وبركاته. ثم إن المسلمين استخلفوا أميرين صالحين عملا بالكتاب والسنة. . وأحسنا السيرة ولم يتعدوا السنة. . ثم توفاهما اللَّه عز وجل. . ورضى اللَّه عنهما. . ثم ولي بعدهما وال فأحدث أحداثاً فوجدت الأمة عليه مقالاً فقالوا.. ثم نقموا عليه فغيروا . . ثم جاءوني بعد ذلك فاستهدى اللَّه عز وجل بالهدى . واستعينه على التقوى . . ألا وإن لكم علينا العمل بكتاب اللَّه وسنة رسوله عَلَيْتُق والقيام عليكم بحقه .. والتنفيذ لسنته والنصح لكم بالغيب واللَّه المستعان وحسبنا اللَّه ونعم والوكيل.

وقد بعثت إليكم قيس بن سعد بن عبادة أميراً . . فوازروه

وكانفوه . . وأعينوه على الحق . . وقد أمرته بالإحسان إلى مسحسنكم . . والرفق بعوامكم مسحسنكم . . والرفق بعوامكم وخواصكم . . وهو ممن أرضى هديه وأرجو صلاحه ونصيحته . . أسأل اللَّه عز وجل لنا ولكم عملاً زاكياً وثواباً جزيلاً . . ورحمة واسعة والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته».

وطلب من الناس مبايعة الإمام فبايعوه . . واستقرت له الأمور في مصر . . إلا جماعة اعستزلت في خريتا . . وكان من رأيه أن يتركهم ما داموا لم يرفعوا سيفاً .

وكان معاوية يخشى قيساً . . ويعرف ما لوزن مصر من قوة يمكنها أن ترجح كفة على . . وحاول استمالته فلم يستطع . . وحاول تهديده . . وأشاع أن قيساً لا رأى له . . وأنه عرض عليه الانضمام إليه . . عما حد ببعض أصحاب على أو يؤلبوه عليه . . حتى أفتوه بأن يعزله ويولى بدله محمد بن أبى بكر . . وفعل على ذلك . . وخرج قيس إلى المدينة حيث كانت تحت مروان بن الحكم . . ولم يطق مروان وجوده . . . فخرج قيس إلى حيث يوجد الإمام . . وأخبره بالحقيقة التي كانت خافية على الإمام . . واتنع الإمام . . واتنع الإمام على أن معاوية حزن حزناً شديداً عندما علم أن مروان أخرجه من المدينة . فقد كان من أحلامه أن يضم هذا الرجل مروان يحاتبه . . وأن يكون من أنصاره . . وأرسل رسالة إلى مروان يعاتبه اليه . . وأن يكون من أنصاره . . وأرسل رسالة إلى مروان يعاتبه

فيها ويقول: « أنه أمد علياً بقيس وكان أهون عليه لو مده بمائة الفي».

وقد أرسل الإمام جرير بن عبدالله إلى معاوية عله يعود إلى الطاعة ولكن معاوية بعد ان استشار عمرو بن العاص عاد وطالب كالعادة بدم عثمان . . وكان لا مفر من القتال . . فزحف على بن أبى طالب بجيشه حتى وصل إلى سهل صفين . . وزحف جيش معاوية صوب سهل صفين . . حيث عسكر كلا الخصمين .

وإذا كان على لا يريد أن تراق الدماء . . وكان يأمل أن تحقن دماء المسلمين . . وكان يرسل الرسل إلى معاوية حتى يبايع وتحقن الدماء . . ويعود المسلمون إلى وحدتهم . . لا حروب . . ولا أحقاد حتى يمكنهم أن يحافظوا على ما أسسوه من ملك عريض ويأمنوا هجمات أعدائهم من الروم . . إلا أن علياً رغم رغبته الأكيدة تلك . . فإن الرسل الذين أرسلهم لم يكونوا على مستوى عال من الذكاء السياسي . . وما كانوا على دراية كاملة كيف تساس الأمور . . وكيف يخاطبون معارضيهم . . فقد ذهبوا إلى معاوية المحاس شديد للإمام ولا عيب في ذلك . . ولكنهم ذهبوا وحرارة الاندفاع تبعدهم عن التعقل وعن الممارسة التي يمكن أن يتوصل فيها الطرفان إلى عند تحكيم العقل . . وتقريب المسافة التي أدت إلى احتدام القتال . . بينما كان معاوية أكثر دهاء وفهما لتوظيف الأحداث لخدمة طموحاته .

إنه يحدثهم عن دم عشمان البرئ . . وعن الذين انضموا من الذين شاركوا في الشورة على عثمان في صفوف جيشه . . ويترك قميص عثمان وأصابع زوجته نائلة معلقة في مسجد دمشق ليشير حماس الناس . . ويستنهض هممهم . . ويخاطب عواطفهم .

فقد أرسل على إلى معاوية ثلاثة من أنصاره لإقناع معاوية بمبايعة الإمام والحفاظ على دماء المسلمين . . وكان هؤلاء الشلائة هم : سعيد بن قيس الهراني . . وبشير بن عمرو . . وشبث بن ربعى التميمي . . وعندما تحدث عنهم بشير بن عمرو إلى معاوية كان كلامه الموجه إلى معاوية فظاً . . ثقيلاً على السمع . . ولم يكن ليقبله رجل في منزله معاوية يطمح إلى الخلافة نفسها . . كما أن أسلوب بشير لم يكن يقرب وجهات النظر . . أو حتى يفتح باباً للحوار . . بل يسرع بقفل أى حوار . . فقد قال لمعاوية :

- يا معاوية الدنيا عنك زائلة . . وإنك راجع إلى الآخرة . . وإن اللَّه محاسبك بعملك وجازيك بما قدمت يداك . . وإنى أنشدك اللَّه ألا تفرق جماعة هذه الأمة . . وأن تسفك دماءها .

سأله معاوية : هل أوصيت صاحبك بذلك؟ .

فرد بشيس : إن صاحبي أحق البرية كلها بهـذا الأمر في الفضل والدين والسابقة في الإسلام والقرابة من الرسول ﷺ .

سأله معاوية : ماذا يقول؟.

قال: يأمرك بطاعة اللَّه وإجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من الحق بأنه أسلم لك في دنياك وخير لك في عاقبة أمرك.

قال معاوية : ونطل دم عثمان . . لا واللَّه لا أفعل ذلك ابداً . وتحدث شيث بن ربعي فقال :

- يا معاوية إنى قد فهسمت ما رددت أمة والله لا يخفى علينا ما تغزو وما تتطلب إنك لم تجد شيئاً تستغوى به الناس وتستميل به أهواءهم وتستخلص به طاعتهم إلا قولك: قتل إمامكم مظلوماً فنحن نطلب بدمه فاستجاب لك سفهاء طغام . . وقد علمنا أنك قد أبطأت عنه بالنصر . . وأحببت له القتل بهذه المنزلة التى أصبحت تطلب . . ورب متمنى أمر وطالبه يحول الله عز وجل دونه بقدرته . . وربما أوتى المتمنى أمنيته وفوق أمنيته . . والله ما لك فى واحدة منهما خير . . لئن أخطأت ما ترجو إنك لشر العرب حالاً فى ذلك . . ولئن أصبت ما غنى لا تصبه حتى تستمل من ربك صلى النار . . فاتق الله يا معاوية ودع ما أنت عليه ولا تنازع الأم أهله .

وهكذا أوصد هذا الرجل الطريق إلى المناقشة الهادئة . . وأغلق كل طريق . . ولم يجد معاوية مفراً أن أمرهم بالانصراف . . وفشل رسل على في تحقيق أى تقدم .

وقد أرسل على مرة ثانية وفداً للمفاوضة . . وإعادة فتح الطريق لعدم سفك دماء المسلمين وهم شبث الربعي للمرة الثانية ومعه عدى ابن عامر . . ويزيد بن قيس . . وزيادة بن جصفة . . وكان حوارهم مع معاوية فيه نفس الجفوة . . والأسلوب الخشن . . مما أغلق الباب أمام مثل هذه المفاوضات . .

وكذلك كانت رسل معاوية إلى على بنفس الصورة التى لا تحاول الحلول بقدر ما تذكى روح الخلاف . . وناقسوا الإمام بأسلوب مجاف للذوق . . قال له حبيب بن مسلمة إن عثمان كان خليفة مسهديا يعمل بكتاب الله عز وجل . . وينيب إلى أمر الله . . فاستثقلتم حياته . . واستبطأتم وفاته فعدوتم عليه فقتلتموه . . فادفع إلينا قتلة عثمان إن زعمت إنك لم تقتله نقتلهم به . . ثم اعتزل أمر الناس . . فيكون أمرهم شورى بينهم يولى الناس أمرهم من أجمع عليه رايتهم .

وغضب الإمام من حماقة هذا الرجل وقال له:

- وما أنت لا أم لك والعزل وهذه الأمة . . اسكت فانك لست هناك ولا بأهل له . .

وتحدث الإمام . . تحدث عن سابقته في الإسلام . . وعن صلته برسول اللّه . . و . . لم تكن هناك أذن صاغية فقال وهو حزين : ﴿ فَإِنَكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَيْ وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴿ وَ اللّهُ مَا اللّهُ عَامَ إِلاّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلُمُونَ ﴿ إِلّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلُمُونَ ﴿ وَهَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلالتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلُمُونَ ﴿ وَهَا أَنتَ بِهَادِ الرّوم : ١٥-١٥٠

ولم يكن هناك مفر من الحرب التي بدأت في هذا اليوم الحزين الأربعاء أول صفر سنة ٣٧ هجرية . . كانت على شكل مناوشات بسيطة في أول الأمر . . ثم بدأ القتال يأخذ شكلاً حاسماً . . فعلي يقود جيوشه وسط المعمعة . . وعلى يمينه جيش الكوفة . . وإلى الميسرة جيش البصرة، واستطاع عمرو بن العاص أن يجبر جيش الكوفة على التراجع . . وهنا ظهرت بسالة الإمام . . فقد كان يحارب ببسالة منقطعة النظير كتلك التي خاضها أيام رسول الله في يحارب ببسالة منقطعة النظير كتلك التي خاضها أيام رسول الله في الاشتر في القتال . . كما ظهرت في هذه المعركة قدرة مالك بشجاعة فائقة حتى استطاع أن يقلب ميزان المعركة لصالح (عليً) ودخل في صفوف جيش معاوية . . وكاد أن يقبض عليه شخصياً ويأخذه أسيراً . . إلا أن الجيش السورى عاد فنظم صفوفه لتأخذ المعركة شكل المذبحة الدامية في ذلك اليوم الحزين . . الشديد الحر من أيام يوليو .

وفى اليوم التالى من أيام القتال البالغ الضراوة قتل عمار بن ياسر الصحابى الجليل . . وكان قد أصبح شيخاً طاعناً فى السن . . فقد قارب التسعين من عمره . . وهنا تذكر الناس حديث رسول الله له . . فقد كان عمار يعمل فى بناء المسجد بالمدينة عندما هاجر النبى وأصحابه إليها . . وقد تعب عمار من حمل الطوب فقدم لرسول الله يشكو له ذلك ويقول له:

- يا رسول اللَّه قتلوني . . يحملون على ما لا يحملون.

فقال له الرسول بعد أن نفض عن رأسه وملابسه التراب:

« ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك إنما تقتلك الفئة الباغية».

وقد تذكر الناس حديث رسول اللّه لياسر ، ونبوءته بموته شهيداً على يد الفئة الباغية . . والفئة التى قتلته هى الفئة التى يقودها معاوية . . إذن فعلى على حق . . ومن هنا فقد زاد حماس على للقتال . . واعتقدوا أنهم هم الذين على حق . . بينما خارت قوى جنود معاوية عندما سمعوا بمقتل عمار . . ولكن عمرو بن العاص أخذ يقنعهم بأنهم لم يقتلوا عماراً . . ولكن الذى قتله هو الذى جاء به إلى ميدان المعركة . . يعنى على بن أبى طالب . .

وفى اليوم التالى بدأ القتال رهيباً . . وأصبح النصر وشيكاً لجيش على . . هنا تقدم عمرو بن العاص . . وعرض على معاوية حيلة تحول بين على والنصر الحازم . . وهو أن يرفع أهل الشام المصاحف على أسنة الرماح . . وأن يكون الحكم هو كتاب الله . . وتكون هدنة يستعد بعدها معاوية لجولة جديدة . . وانطلت هذه الخديعة على جيش على ملى . . ولم يستمعوا إلى نصائح الإمام بمواصلة القتال لأن في الأمر خدعة . . ولكنهم صاحوا : " الحكم لله وحده " . . وتردد صدى هذا الهتاف من كلا الجيشين .

وراحت كلمات الإمام وسط الذين يرفعون أصواته: الحكم للَّه وحده .

وأمام هذا الموقف لم يجد الإمام مفراً من قبول الأمر الواقع . .

وكما لم يسمعوا كلامه وهو يعرض عليهم مواصلة القتال ويحذرهم الخديعة لم يسمعو كلامه أيضاً عندما اقترح أهل الكوفة أن يمثلهم في التحكيم أبا موسى الأشعرى . . وكان الإمام يراه غير جدير بتمثيله . . فقد سبق أن خذله . . وخذل الناس عن الحرب التي يقاتل فيها المسلم المسلم . . مما اضطر الإمام إلى عزله . . وها هم اليوم يصرون على أن يكون ممثلهم في التحكيم هو هذا الإنسان الطيب القلب . . البعيد عن لعبة السياسة ودهائها . . واختار معاوية عمرو بن العاص بذكائه ودهائه ومرونته .

\* \* \*



: •

## خدعة التحكيم

فى معركة صفين فقد الإمام ثلاثة من أولاده . . وعندما كان النصر قاب قوسين أو أدنى . . . ظهرت خديعة التحكيم . . وكان على يعلم تماماً أن فى الأمر خدعة . . ولكن كل نصائحه لجنوده ذهبت أدراج الرياح . . فإذا به يرغم حتى على أن يكون ممثله فى التحكيم أبا موسى الأشعرى . . الرجل المسالم . . الطيب الذى لا يعرف شيئاً عن دهاء السياسة بعكس ممثل معاوية عمرو بن العاص بذكائه ودهائه . . وكان شيئاً مؤلماً بالنسبة للإمام أن يريد شيئاً ويجبره أصحابه على غيره . . وهو يعرف أن ما يريدونه ليس فى بعد نظر . .

ومعاوية نفسه كاد أن يستسلم في صفين . . لولا أن ورد على خاطره قول الشاعر:

أبت لي عفيتي وأبي بلائي

وإقدامي على البطل المشيح

وإعطائي على المكروه مالي

وأخذت الحمـد بالثمن الربيح

وقولى كلما جشأت وجاشت

مكانك تحميدي أو تستريحي

- 170 -

وجاءت خدعة التحكيم فأنقذت معاوية من هزيمة محققة . . وطوت فى قلب الإمام على أحزاناً وأحزاناً . . فها هو مرغم على كتابة كتاب بين الطرفين . . وكان نص الكتاب:

" بسم اللَّه الرحمن الرحيم . . هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين علي . . واعترض على ذلك عمرو بن العاص . . ووافق الإمام . . وربا نذكر فى هذه اللحظات ابن عمه العظيم محمد بن عبداللَّه فى صلح الحديبية عندما كتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول اللَّه . . فإذا برسول مكة يقول : لو كنا نعترف بك رسولاً ما اقتتلنا . . فمحا النبى كلمة رسول اللَّه . . ربما تذكر الإمام ذلك . . فقد محا كلمة أمير المؤمنين وتابع عمرو الكتابة .

هذا ما تقاضى به على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان. . قاضى على أهل الكوفة ومن معهم . . وقاضى معاوية على أهل الشام ومن معهم . . أنا ننزل عند حكم الله وكتابه وألا يجمع بيننا غيره . . وأن كتاب الله بيننا من فاتحته إلى خاتمته . . نحيى ما أحيا ونميت ما أمات . . فما وجد الحكمان في كتاب الله وهما أبو موسى الأشعرى . . وعمرو بن العاص عملا به . . وما لم يجداه في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة . . وأخذ الحكمان من على ومعاوية ومن الجندين من العهود والمواثيق أنهما آمنان على أنفسهما وأهليهما والأمة لها . . أنصار على الذي يتقاضيان عليه . . وعلى عبدالله وميثاقه . . وأن

يحكما بين هذه الأمة لا يردانها في حرب ولا فرقة حتى يقضيا . . وأجلا القضاء إلى رمضان . . وأن أحبا أن يؤخرا ذلك أخراه . . وإن كانت قضيتهما مكان عدل من أهل الكوفة وأهل الشام».

وهذا الكتاب الذى شهد عليه عدد من جنود على ومعاوية كان فى يوم الأربعاء لشلاث عشر بقيت من شهر صفر ٣٧ هجرية.. واتفق أن يكون اجتماع الحكمان بدومة الجندل فى رمضان.

وعاد كل جيش إلى المكان الذي جاء منه . . رجع الإمام إلى عاصمة خلافته الكوفة . . وقلبه ملئ بالأحزان . . فجيشه الذي كان يناقشه في كل شئ . . الصغيرة والكبيرة . . وأرغمه أن ينهى الأمور إلى هذه النهاية غرم الدماء الكثيرة التي امتلاء بها سهل حنين . وقد عادوا هذه المرة وهم أكثر تخاذلا وتفككاً عن ذي قبل . . فبعضهم تنبه أن التحكيم خدعة وإن كان على الإمام أن يوافق على ذلك . . وبعضهم الآخر رجع سعيداً بأن عاد من هذه المعركة القاسية والمريرة دون أن يفقد حياته . . والصورة أمام الإمام على على غير ما يحب . . فهناك هدنة فقط ولا أحد يدرى ما تخبئه الأيام . . كما أن الدماء التي أريقت من دماء المسلمين كانت تؤرق الإمام . . والذين لم يستريحوا للتحكيم ورفضوه ووجدوا أن الموافقة على مبدأ التحكيم كفر . . ونقض للبيعة التي بايعها الناس لعلي ً . . وكان هؤلاء حرباً بعد ذلك على الإمام . . فقد خرج ما يقرب من ١٢ ألف منهم وكونوا لأنفسهم حكومة خاصة بهم . .

وكان على رأسهم شبث بن ربعى وكان يؤمهم في الصلاة، وعبدالله اليشكري.

ولكن الإمام بعد مناقشة معهم استطاع إقناعهم وعادوا إلى صفوف على .. ثم اجتمع الحكمان بعد ذلك في دومة الجندل في شهر رمضان كما اتفقا عام (٣٧ هجرية) . . وأرسل على أبا موسى الأشعري ومعه أربعمائة رجل . . ومعهم عبدالله بن عباس وعلى رأسهم شريح بن هاني . . ولكن الخوارج سرعان ما عادوا إلى مشاغبة على مرة أخرى . . وهم يرددون عندما يخطبهم (لا حاكم إلا الله) . . وقال على كلمته المشهور: «كلمة حق أريد بها باطل» واعتزلوه مرة أخرى . . وخرجوا عن طاعته . . وتركهم الإمام . . . وكانت سياسته معهم على حد تعبيره . . إن سكتوا تركناهم . . وإن تحلموا حاججناهم . . وإن أحدثوا فساداً قاتلناهم».

وقد اجتمع الحكمان في دومة الجندل . . وبعد نقاش طويل اتفقا على خلع على ومعاوية . . وأن ينتخب المسلمون خليفة جديداً . . ويبدأ الناس عصراً جديداً بعيداً عن الخلافات الدامية بين على ومعاوية . . وأن أبا موسى الأشعرى حاول إقناعه بأن علياً أفضل منه لسابقته في الإسلام . . وقيل أنهم رشحوا عبدالله بن عمر . . وقيل سعد بن أبي وقاص . . الذي كان اعتزل الفتنة . . على كل حال فإنهم اتفقوا على عزل على ومعاوية وأن يكون الأمر شورى بعد ذلك بين المسلمين . . ولكن كيف ستكون عليه هذه الشوري

وكيف يختار الخليفة الجديد؟ فهذا أمر لم يحتاطا له كثيراً . . ولكنهما اتفقا على الخلع .

وفى الوقت الذى اجتمع فيه لإعلان القرار . . طلب عمرو بن العاص أن يتقدم أبو موسى الأشعرى ويعلن ما تم الاتفاق عليه . . ويقول بعض الرواة أن ابن عباس نصح أبا موسى الأشعرى أن يتكلم بعد عمرو حتى لا تفاجئهم من عمرو مفاجئة . . ولكن الرجل رفض . . وقام وأعلن بين الجميع أنه تم الاتفاق على خلع على ومعاوية . . ولكن عمرو قام وأعلن تثبيته معاوية للخلافة . . وهنا ثار أبو موسى الأشعرى لهذه الخدعة وقال لعمرو:

- لا وفقك اللَّه . . غـدرت وفـجـرت . . إنمـا مـثلك مـثل الكلب . . إن تحمل عليه يلهث . . أو تتركه يلهث .

ورد عليه عمرو:

- إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً.

هكذا انتهت الهدنة بين عملي ومعاوية بهذه المأساة . . وهذه الخدعة الدنيئة من عمرو . . ولم يطق أبو موسى الأشعرى صبراً . . فأخذ راحلته واتجه نحو مكة . . ولقد رأى معظم أهل الكوفة أن علياً كمان على حق وأخذوا يستعدون للقتال . . أما الإمام فقد استقبل هذا الأمر حزيناً . . فقد سبق أن نبه أتباعه أن أعداءه أهل هوى لا أهل دين . . ولكن لم يستمعوا له . . وها هم يرون كيف يقدرون ويفجرون . . فقد ذهب أهل المشام إلى معاوية يبشرونه . .

ويزفون إليه بشرى تثبيته خليفة للمسلمين . . على هنا يؤاسى جراح تفرق أتباعه وجدالهم وعدم سمعهم وطاعتهم لما يمليه من سياسة . . فقد خطبهم بعد هذه الخدعة وقال لهم . . كما يروى البلاذرى :

« الحمد للَّه . . وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجلل . . وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمداً عبده ورسوله . . أما بعد . . فإن معصية الناصح الشقيق المجرب تورث الحسرة وتعقب الندم . . ولقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين وهذه الحكومة بأمرى . . ونحلت لكم رأيي . . لو يطاع لقصيسر أمر . . ولكنكم أبيتم إلا ما أردتم . . فكنت وأياكم كما قال أخو هوازن :

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى

فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد

ألا إن الرجلين الذين اخترتموهما حكمين قد نبذا حكم الكتاب وراء ظهورهما وارتأيا الرأى من قبل أنفستهما . فأماتا ما أحيا القرآن. . وأحيا ما أمات القرآن. . ثم اختانا في حكمهما فكلاهما لا يرشد ولا يسدد . . فبرئ الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين . . فاستعدوا للجهاد . . وتأهبوا للسير . . واصبحوا في معسكركم يوم الاثنين إن شاء الله . .

وبينما كان على يعد العدة لمقاتلة معاوية . . وإذا به يسمع عن تمرد الخوارج من جديد . . وذهابهم إلى النهروان . . وأنهم يطلبون أن يعلن لهم الإمام بأنه كفر ثم يتوب لأنه قبل التحكيم . . فإن

فعل ذلك فسوف يعودن إليه . . وإذا لم يفعل فيكون الحكم بينهم وبينه هو السيف . .

وكان أمل على أن يتوكهم لحال سبيلهم طالما لم يحدثوا شغباً ولعلهم يثوبون إلى رشدهم بعد ذلك . . ولكنهم ما لبثوا أن عاثوا في الأرض فساداً . . وقتلوا صحابياً جليلاً هو خباب بن الأرت. . وأرسل لهم رسولاً يطالبهم بأن يبعثوا بقاتل خباب . . ولكنهم قتلوا رسول عليِّ . . وما كان عليِّ ليتركهم وراء ظهره ينشرون الفزع بين الناس . . ويمارسون الفوضى والإرهاب . . وعندما توجه إليهم الإمام في النهروان . . وطلب القتلة للقصاص . . قالوا له بكل الصلف أنهم جميعاً هم القتلة . . وكالعادة لم يبادرهم عليٍّ بالقتال. . فقد أخذ ينصحهم . . ويخطب فيهم ويحاول إقناعهم واستطاع بالفعل أن يقنع الكثير منهم فرجعوا إلى الكوفة أو البصرة. . وبقى حوالى ثلاثة آلاف من الخوارج يرأسهم عبداللَّه بن وهب الراسبي لم يرضخوا لعليِّ ولا اقتنعوا برأيه، بل اندفعوا بكل قوة إلى تحدى الإمام . . ثم بدأوه بالقتال . . ولم يجد الإمام بدأ من قتالهم . . واستطاع أن يقضى عليهم جميعاً . . ولكن هذه النتيجة رغم نجاح على في الإنتصار على أعدائه من الخوارج إلا أن النفوس قد خرجت من هذه المعركة ممتلئة بالأسى والألم والحزن. . لأن هؤلاء الخوارج من أهل البصرة والكوفة وقد قتلوا بأيدي رجال من ذوى قــرباهـم . . فإذا بهم يتــخاذلون عن نصــرة علىِّ . . وإذا

بعلى وهو يحاول أن ينطلق إلى الشام لا يرى حول من الجنود ما يمكنه أن يجابه جيش الشام على شجاعته . . وكلهم رهن إشارة من معاوية . . فلم يجد الإمام بدأ من العودة إلى الكوفة حتى يقضى الله أمره .

ومرت الأيام . والخليفة يدعوهم إلى الجهاد فإذا بهم يصمون آذانهم ويحشهم على التوجه إلى الشام حتى تتحقق وحدة المسلمين . . دون جدوى . . وما أكثر خطبه . . ولكن هذه الخطب لم تعد تؤثر فيهم . . فقد سفكت دماء كشيرة . . وكثر بينهم الجدل . . وانعدم الحافز . . فقد ملوا الحروب . . واستهواهم القعود . .

排操机

اللمر أنى سالتمر ما فيه فمنمونى خالج وأبغضتهم وأبغضونى وكملونى غانى غير فلقى وغلى أفلاق لم تمين تمرف لى فأبجلنى بعم فيرا لى منهم وأبجلهم بى شرا منى وبث قلوبهم مجبث الملح فى الماء على بن أبى طاب

### همسوم الإمسام

ما أكثر أحزان الإمام . .

وما أشقها على النفس تلك الظروف التى تعرض لها الإمام وهو يسير عكس التيار . . أو يسبح ضد التيار . . والموج عال . . والريح عاصفة . . وهو لا يستطيع أن يبجد السفينة التى تمخر به عباب هذا الموج الصاخب . . . فأصحابه يخذلونه . . وما يكاد يهدأ له بال عقب انتصاره في معركة من المعارك حتى يهب عليه إعصار جديد . . فبينما هو يحاول بكل ما يملك من طاقة وجهد . . وقدرة بلاغية ضخمة أن يجند الناس لمواجهة معاوية في الشام . . إذا بالأنباء تأتيه بعد أن ولى على مصر محمد بن أبى بكر . . بأنه يخوض المعارك مع المرتدين في خربتا . . وأنه في موقف صعب . . فهم يدعون للثأر لدم عثمان . . وبعضهم يؤيد معاوية . . ولم يستطع محمد بن أبى بكر أن يسوس الناس . . فقط طالب المعتزلين في خربتا أن يبايعوا علياً أو أن يخرجوا من مصر فوضوا . .

وكان أن حاربهم وتصدوا له . . فقد كانوا يرونه ضليعاً في قتل عشمان . . فسه و من الذين تسوروا السور على ثالث الخلفاء الراشدين . . وأخذ بلحيته . . وقال له عثمان أن والده ما كان يفعل ما يفعله . . وخجل محمد . . وخرج . . ولكن الثوار دخلوا . .

وقتلوا الخليفة . . وتولى محمد بن أبي بكر حكم مصر . . ولكنه فشل في إدارة الأمور فيها، واضطر عليٍّ أن يرسل مالك بن الأشتر ليحكم مصر . . وكان مالك جسوراً . . ولكن لأمر غامض مات الرجل في الطريق عند القلزم (السويس) . . وقيل أن سبب موته أن معاوية بعث من يبث له السم فمات . . ولكن الرجل مات على كل حال. . وكان معاوية يجد أن مصر بموقعها وثروتها يمكن أن تشكل خطراً ضخماً على ملكه . . فطلب من عمرو بن العاص الذي سبق أن فتحها ودخلها للمرة الثانية عندما حاول الروم استعادة مصر وهزمهم. . طلب منه أن يفتحها ولكن هذه المرة تحت نفوذ معاوية بن أبي سفيان. . وتوجه عمرو ومعه ستة آلاف مقاتل لغزو مصر من جديد. . وقد شعر بذلك محمد بن أبي بكر فأرسل إلى الخليفة يستنجد به وذهب عليِّ بن أبي طالب إلى جامع الكوفة . . وخطب الناس. . وأخذ يستنفرهم للذهاب إلى مصر . . ولكنه لم يجد صدى لما يقول. . فلم يتقدم أحد للذهاب إلى مصر . . وواجه محمد بن أبي بكر جيش عمرو بن العاص في جيش أقل عدداً وعتاداً . . وهزم وهرب. . ولكن عثر عليه وقتل ومثلوا بجثته تمثيلاً بشعاً..

وجاءت الأنباء إلى على ً . . كلها أنباء مؤلمة ومحزنة . .

تنكر له في كل مكان! . .

هذه مصر وقد انسحب نفوذه منها. .

وهناك ثورة الخوارج فى فارس وكرمان قصضى عليها زياد بن أبيه والى على عليها . . وهو الذى اعترف بأخوته له معاوية بن أبى سفيان . . بعد ذلك . .

ثم سرعان ما جاءت الأنباء أنه تحت وطأة السيف والوعد والوعيد دخلت مكة والمدينة واليمن تحت سيطرة معاوية . . بل إن معاوية ابتدأ يبعث السرايا لبث الخوف في أرجاء العراق.

كل هذا يحدث والإمام يقف أمام كل هذه الأمور الصعبة لا يجد لها حلاً . . فالناس متقاعسون عن نصرته . . حتى أنه خطبهم يوماً وفي هذه الخطبة نرى أى حزن دفين كان يعتمل في أعماق الإمام قال للناس:

"أيها المجتمعة أبدانهم . . المختلفة قلوبهم وأهواؤهم . . ما عزت دعوى من دعاكم . . ولا استراح قلب من قاساكم . كلامكم يوهى الصم الصلاب . . وفعلكم يطمع فيكم عدوكم . . إذا دعوتكم إلى الجهاد قلتم كيت وكيت . . وذيت وذيت . . أعاليل يا أباطيل . . وسألتمونى التأخير . . فعل ذى البدن المطول . حيدى حياد . . لا يدفع الضيم الذليل . . ولا يدرك الحق إلا بالجد والعزم واستشعار الصبر . . أى دار بعد داركم تمنعون؟ ومع أى إمام بعدى تقاتلون . . المغرور باللَّه من غررتموه . . ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب . . أصبحت لا أطمع فى نصركم . . ولا أصدق قولكم . . أما فرق اللَّه بينى وبينكم . . أبدلنى بكم من هو خير لى منكم . . أما

إنكم ستلقون بعدى ذلاً شاملاً.. وسيفاً قاطعاً .. وأثره يتخذها الظالم فيكم سنة .. فيفرق جماعتكم .. ويبكى عيونكم .. ويدخل الفقر بيسوتكم .. وتسمنون عن قليل أنكم رأيتمونى فنصرتمونى .. فستعلمون حق ما أقول .. ولا يبعد الله إلا من ظلم ..».

وتبلغ أحزان الإمام القمة . . وهو يدعمو الناس إلى نصرته ولا مجيب . . فإذا به يضع المصحف الشريف على رأسه . . ويتجه إلى الله بكل كيانه ويقول:

« اللهم إنى سالتهم ما فيه فمنعونى ذلك . . اللهم إنى قد مللتهم وملونى . . وأبغضتهم وأبغضونى . . وحملونى على غير خلقى وعلى أخلاق لم تكن تعرف لى . . فابدلنى بهم خيراً لى منهم . . وأبدلهم بى شراً منى وبث قلوبهم كبث الملح فى الماء».

ثم تتكاثر الهموم والأحزان على الإمام وهو يرى أقرب الناس يتهربون منه فأخوه عقيل بن أبى طالب يذهب وينضم إلى معاوية في الشام . ولكن لعل أصعب الأمور إلى نفس الإمام هو ذلك الخطاب الذي جاءه من أبى الأسود الدؤلى . . الذي كان مسئولاً على بيت المال في البصرة . . يخبر فيه الإمام أن ابن عمه عبدالله ابن عباس استولى بغير حق على بعض مال المسلمين . . فإذا بالإمام يفزع من هذا الأمر . . وكيف سمحت نفس ابن عباس وهو

على ما هو عليه من مكانة وفقه وتعمق فى أمور الدين. . ويقول الرواة أنه أرسل وأرسل إليه برسالة يطالبه فيها بأن يوضح موقفه ويقول له فيها:

«أما بعد . . فقد بلغنى عنك أمر إن كنت قد فعلته فقد أسخطت ربك . . وأخربت أمانتك . . وعصيت إمامك . . وخنت المسلمين . . بلغنى أنك جسردت الأرض . . وأكلت ما تحت يديك . . فارفع إلى حسابك . . واعلم أن حساب الله أشد من حساب الناس».

ولكن ابن عباس أنكر ما وجه إليه من تهم . . وفي نفس الوقت لم يرفع للإمام حسابه . . ولما شدد عليه الإمام في ذلك . . ترك البصرة واتجه إلى مكة ليعيش فيها بعيداً عن نفوذ على . . والأعجب من ذلك كله أن يرسل خطاباً لعلى يتهمه فيه بسفك الدماء . . ولم يجد الإمام إلا أن يقول والحزن يتغلغل إلى أعماق

« وابن عباس لم يشاركنا في سفك هذه الدماء. . !!».

ويقال أن ما أخذه ابن عباس من أموال المسلمين يقدر بستة ملايين درهم... وهرب بها إلى مكة عندما رأى أن شمس السلطة تغرب من عالم الإمام ... وأن الدنيا مقبلة لمعاوية فآثر الحياة في مكة التي أصبحت تحت سيطرة معاوية ينعم بهذا المال .. ولم يجد

الإمام المفجوع في أقرب الناس إليه سوى أن يرسل لابن عمه خطاباً طويلاً يقول فيه:

« كأنك لم تكن تريد اللَّه بجهادك . . أو كأنك لم تكن على بينة من ربك . . وكأنما كنت تكيد أمة محمد عن دنياهم أو تطلب غرتهم عن فيئهم . . فلما أمكنتك العزة أسرعت العدوة وغلظت الوثبة . . وانتهزت الفرصة . . واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم اختطاف الذئب الأذل دامية المعزى الهزيلة وظالعها الكبير فحملت أموالهم إلى الحجاز رحيب الصدر . . تحملها غير متأثم من أخذها . . كأنك لا أبا لغيرك . . إنما حزت لأهلك تراثك عن أبيك وأنك سبحان اللَّه . . أفما تؤمن بالميعاد ولا تخاف سوء الحساب؟ أما تعلم أنك تأكل حراماً . . وتشرب حراماً؟ أو ما يعظم عليك . . وعندك أنك تستثمن الإماء وتنكح النساء بأموال اليتامى والأرامل والمجاهدين الذي أفاء اللَّه عليهم البلاء؟ . .

فاتق اللَّه وأد أموال القوم فإنك واللَّه لا تفعل ذلك ثم أمكننى اللَّه منك لأعذرن إلى اللَّه فيك حتى أخذ الحق وأرده . . وأقمع الظالم . . وانصف المظلوم والسلام » .

والعجيب حقاً أن ابن عباس في رده على ابن عمه يرى أن ما أخذه همو حقه من بيت المال . ولكن ابن عمه العظيم . . الذي كان قلبه يملؤه الجزع والخوف على أموال المسلمين . . وكان يقسم هذه الأموال التي ترد على بيت المال بمجرد وصولها حتى يأخذ كل

ذى حق حقه . . ما كان يدور بخلده يوماً أن ينزوى عنه أقرب الناس إليه . . ويتركه وحده فى مواجهة تحديات هائلة . . ويلوذون هم بالفرار . . فما كانت أكثر أحزان الإمام . . وهو يرى تساقط أقرب الناس إليه من حوله . . وما كان هو نفسه تهمه الدنيا بكل ما فيها من زخرف . . فما كان أكثر ما يردد:

« یا دنیا غری غیری».

وكان يقول أيضاً:

« آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق».

ولم يكن زهد الإمام هو أن يدير ظهره للأيام . . على أن الدنيا لا تساوى شيئاً . . ولكنه كان زهداً قانعاً نابعاً من العقل . . وفهم أمور الدين والدنيا، فما أكثر ما كافح وجاهد . . وعمل . . ولكنه كان يرى أن الدنيا مزرعة الآخرة . . وأن العبادة هى التاج الذين يزين رأس المؤمن، وكلماته المؤمنة الصابرة الورعة تبين حكمة الرجل في هذا المسجد . . فكان يلبس أرخص الثياب وأخشنها . وغيره يرفل في الحرير ويأكل ما لذ وطاب من الطعام . . كان متأسياً برسول الله . . يغلب الدنيا بقهره لشهوات النفس والبدن . وهو الذي قال:

« يرضينى أن يقبول الناس عنى: أميسر المؤمنين . ولا أشبارك المؤمنين في مكاره البزمان . . واللّه لو شبئت لكان لي صفو هذا

العسل . . ولباب هذا البر . . ومناعم هذه الثياب . . ولكن هيهات أن يغلبني الهوى وحولي بطون جوعي وأكباد حيري» .

ومن هنا فقد كانت أحزان الإمام عظيمة وهو يرى تكالب الناس على الدنيا . . وصراعهم عليها . . وهروبهم من التصدى للخارجين على السلطة الشرعية .

ووسط كل هذا الحـزن كان يأمل أن يأتـى إليه أشـقى الناس هو ذلك الذى تنبأ له الـرسول بأنه سوف يقـتله . . فقد قـال له رسول اللّه عِلَيْقُ :

« أتعلم أشقى الأولين ؟».

قال له : عاقر ناقة صالح.

فقال له الرسول: «أتعلم من أشقى الآخرين».

فلما لاذ بالصمت قال له الرسول:

«الذى يضربك على هذه (وأشار إلى جبهـته) فتتـخضب هذه بالدم(وأشار إلى لحيته)».

ووسط ما كان يعانيه الإمام فى تلك الأيام الحرينة فى أخريات أيامه بكابوس الأحزان كان وكأنه يريد أن يترك هذه الدنيا التى تدير له ظهرها ويذهب إلى أكرم جوار . . فكان يقول: ما يؤخر أشقاها.

وتمضى الأيام بالإمام ثقيلة الخطى بطيئة الحركة.

وإذا بمؤامرة تدبر . . دبرها ثلاثة من الخوارج . . اتفقوا على أن يتخلصوا من على ومعاوية وعمرو بن العاص . . حتى تعود الوحدة بين صفوف المسلمين . . وينتخبون خليفة آخر . . وأوكلوا إلى كل واحد منهم تنفيذ المؤامرة . . وكان عبدالرحمن بن ملجم قد كلف بقتل الإمام . . والبرك بن عبدالله التميمي بقتل معاوية . . بينما أخذ عمرو بن بكر على عاتقه قتل عمرو بن العاص . . ووضع كل واحد منهم السم في سيفه . . واتجه كل منهم في طريقه في اليوم الذي حدوه للتخلص من الثلاثة . . ولم يستطع البرك قتل معاوية فقد ضربة ضربة غير مميته . . وأراد الآخر قتل عمرو ولكن عمرو كان مريضاً فأناب عنه في الصلاة خارجة بن حذاقة صاحب الشرطة . . فضربه الرجل بسيفه وقتله . . وعلم عمرو بن العاص بذلك فقال كلمته الشهيرة:

- أراد عمراً وأراد اللَّه خارجة.

وتوجه عبدالرحمن بن ملجم نحو الكوفة . . وانتظر الإمام وهو يصلى صلاة الصبح . . وكان الإمام متعوداً عند خروجه للصلاة أن ينادى في طرقات المدينة :

الصلاة الصلاة يا عباد الله .

وفي طريقه إلى المسجد كان عبدالرحمن بن ملجم يختبي في الظلام . . فخرج إليه وطعنه بسيفه المسموم.

حدث هذا في ليلة الجمعة الخامس عشر من رمضان وقد عاش

بعدها رضى اللَّه عنه يومى السبت والأحد . . وانتقل إلى جوار اللَّه في ليلة السابع عشر من رمضان على أصح الروايات . .

وعلم الناس.. وحملـوه إلى داره .. وقبضـوا على القاتل .. وهنا نرى مـعــدن هذا الرجل العظيم .. حــتــى فى هذه الظروف العصيبة .. فقد أمر أصحابه بالنسبة للقاتل:

- أحسنوا نزله وأكرموا مشواه . . فإن أعش فأنا أولى بدمه قصاصاً أو عفواً . . وإن أمت فالحقوه بى أخاصمه عند رب العالمين . . ولا تقتلوا بى سواه . . إن الله لا يحب المعتدين . . ولا تمثلوا به فإنى سمعت رسول الله يقول: « إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور».

وقد حاول أصحابه أن يتولى الخلافة بعده الحسن بن على . . ولكنه ترك الأمر شورى بينهم . . وعندما حاولوا أن يضغطوا عليه في هذا الأمر . . وسألوه : ماذا يقول لربه إذا ترك الأمر بعده بلا رجل يخلفه في مسئولياته .

قال لهم:

- أقول له تركتهم دون أن استخلف عليهم . . كما ترك رسول الله المسلمين دون أن يستخلف عليهم .

ودعا الحسن والحسين وأوصاهما بهذه الوصية .

- أوصيكما بتقوى اللَّه . . ولا تبعيا الدنيا وإن بغتكما . . ولا

تبكيا على شئ أورى عنكما. . وقولا الحق . . وارحما اليتيم . . وأعينا الضائع واصنعا للأخرى . . وكونا للظالم خصيما . . وللمظلوم ناصراً . . واعملا في كتاب الله . . ولا تأخذكما في الله لومة لائم .

وكان محمد بن الحنفية بجانبه فقال له:

- هل حفظت ما أوصيت به أخويك.

- نعم . .

- فإنى أوصيك بمثله وأوصيك بتوقير إخوتك وتعظيم حقهما عليك وتزين أمرهما . . ولا تقطع أمرأ دونهما .

ونظر إلى الحسن والحسين وقال لهما:

- أوصيكما به فإنه شقيقكما وابـن أبيكما وقد علمتما أن أباكما كان يحبه، ثم نظر إلى ابنه الأكبر الحسن بن على وقال له:

- أوصيك أي بنى بتقوى اللَّه . . وإقام الصلاة لوقتها . . وإيتاء الزكاة عند محلها . . وحسن الوضوء . . فإنه لا صلاة إلا بطهور . . وأوصيك بغفر الذنب . . وكظم الغيظ . . وصلة الرحم والحلم عن الجاهل . . والتفقه في الدين . . والتشبت في الأمر . . والتعاهد للقرآن . . وحسن الجوار . . والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجتناب الفواحش . .

وقد قام بغسله الحسن والحسين وعبداللَّه بن جعفر.. وكفن في ثلاثة أثواب. ليس فيها قميص. وكبر عليه الحسن سبع تكبيرات.

وقد اختلف الرواة في المكان الذي دفن فيه الإمام رضى الله عنه. فقد قيل أنه دفن في الكوفة . . وأخفى قبره حتى لا ينبشه الخوارج . . وقال آخرون أن الحسن نقله إلى المدينة ودفنه بجانب فاطمة الزهراء زوجته . . وقال ابن عساكر: لما قتل على رضى الله عنه حملوه ليدفنوه مع النبي عليه الصلاة والسلام . . فيينما هم في مسيرهم ليلاً إذا ند الجمل الذي هو عليه فلم يعرف أحد أين ذهب . وقال البعض الآخر أن البعير وقع في بلاد طئ . . فأخذوه

وقد أختلف الرواة أيضاً في سن الإمام عندما قتل . . فقال البعض ثلاث وستون سنة . . وقيل أربع وستون سنة . . وقيل خمس وستون . . وقيل ثمان وخمسون . . وقيل ثمان وخمسون . . كما يقول السيوطى في كتابه تاريخ الخلفاء . .

ودفنوه .

وقد تولى الخلافة بعده ابنه الحسن . . وكان أول من بايعه قيس ابن سعد بن عبدادة . . وبايعه الناس . . إلا أنه تنازل عن الخلافة بعد ذلك لمعاوية حقناً لدماء المسلمين .

وبمقتل الإمام على رضى اللَّه عنه . . انتهت الخلافة الراشدة . . وآل الحكم إلى بنى أمية . . ليسيسر التاريخ الإسلامي في خط جديد.

\* \* \*



|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# مشاهد من حياة الإمام

هناك جانب لا يمكن أن نتحدث عن الإمام على بن أبي طالب دون أن نقف عنده . . وهو جانب الحكمة . . ف ما أكثر الحكم التي تنسب إليه . . رضى اللَّه عنه . . وما أكثر الاشعار التي تنسب إليه أيضاً . . فقد كان خطيباً بليغاً . . وكانت الحكمة تتفجر من ثنايا حديثه . . وكان أيضاً كثير الاستشهاد بأبيات من الشعر العربي الرصين . . وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أنه كان مطلعاً على عيون الشعر العربي في زمانه . . ورجل عاش في كنف النبي عليه الصلاة والسلام . وتربي في بيته . . وشاهد سلوكه وحياته . وتزوج من ابنته الزهراء . . وشاهد مع النبي ما شاهد من الأحداث الجسام . . ورأى المواقف البالغة العظمة من نبي الإسلام . وهو يجابه كفار قريش بصلفهم وكبريائهم . . وهو يخوض المعارك معها ومع غيرها من قبائل العرب . . رجل شاهد كل هذا . . ويملك ذكاء خارقاً . . وفطرة سليمة وعقلية تحب شاهد كل هذا . . ويملك ذكاء خارقاً . . وفطرة سليمة وعقلية تحب

كما أنه بجانب ذلك له تجارب كثيرة خاضها منذ أن انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعملي . . إلى أن انتقل هو الآخر إلى رحماب الله. . فقد كمان يأمل أن يكون خليفة الرسول . . وله حمججه في

ذلك . . ثم عاش عصر الصديق . . وعصر الفاروق . . وعصر عثمان . . بما فيها من أحداث بالغة الخطورة . . شاهد الصديق وهو يقمض على الفتن الداخلية ويبدأ الفتح الإسلامي العظيم خارج الجزيرة العربية . . وشاهد عصر الفاروق عمر والإسلام ينطلق بسرعة البرق إلى آفاق لم تكن تخطر على بال أحد . . وشاهد عصر عثمان عندما بدأ رائعاً وعظيماً وامتداداً لأيام الشيخين . . ثم شاهد هذا العصر وقد بدأت الفتنة تطل برأسها حتى انتهت باستشهاد ثالث الخلفاء الراشدين . . وهو في كل هذه الفترات لم يكن بعيداً تماماً عن الساحة . . فقد كان يستشيره الصديق . . وكان يقول كذلك بن الخطاب الذي كان يقول : " على أقضانا" . . وكان يقول العلاقة بين الرجلين وطيدة وإن كان ابتعد عن ساحة السياسة . . العلاقة بين الرجلين وطيدة وإن كان ابتعد عن ساحة السياسة . . والى أن دبت الفتنة وأطلت برأسها الكئيب . . وإذا بعلي يجد نفسه مرغماً في دوامة الصراع الرهيب أن يدخل عالم السياسة . .

فالثوار يطلبونه أن يتدخل لحل الأزمة بينهم وبين الخليفة. .

 والصراعات على السلطة بلغت ذروتها . . والصراع القديم بين بنى هاشم وبنى أمية أطل عبر رماد السنين ليعيد سيرته الأولى متمثلاً فى معاوية بن أبى سفيان . . وطموحه للحكم . . وبجانب ذلك ظهر الخوارج بأفكارهم الجريئة . . وحارب الرجل فى كل الجبهات . . لم يهدأ له بال . . ولا سكن له خاطر . . كل هذه الظروف كفيلة بأن تجعل من ابن أبى طالب من أحكم الحكماء .

حاربته أم المؤمنين عائشة ومعها طلحة والزبير . . وكانت معركة الجمل . . وما كانت أكثر أحزان الإمام وهو يرى المسلم يقتل المسلم حتى رأيناه يعتصره الحزن وهو يرى قتلى المسلمين . . الذين معه والذين ضده . . أى رفاهة حس تلك التي كان يملك ناصيتها الإمام . . فقد كان يرى هذه المناظر المؤلمة . . ودماء المسلمين تراق فيتجه إلى الله قائلاً:

# أشكو إليك عجرى وبجرى شفيت نفسى وقتلت معشرى

وكانت أوامر على بخنوده ألا يقتلوا جريحاً . . ولا يهتكوا عورة . . ولا يدخلوا بيتاً . . بل إنه أمر الناس أن يدفن موتاهم بعد أن صلى على القتلى من المعسكرين . .

وواجه الإمام كما رأينا معاوية . . وكانت معركة صفين . . وخدعة التحكيم . . ومواقف الخوارج منه . . كل ذلك كانت تجارب هائلة للإمام . . فكانت خطبه آية في البلاغة . . . حتى أن

نهج البلاغة المنسوب للإمام على من أعظم الكتب التي تركت أثاراً كبيرة في مجالات الأدب والفكر العربي . . وتأثير بها أعلام في الأدب العربي . . وعبدالله بن الأدب العربي . . من أمثال عبدالحميد الكاتب . . وعبدالله بن المقيف والشريف الرضى الذي جمع الكثير من خطب الإمام في كتابه (نهج البلاغة) . .

والغريب أننا رأينا البعض ينكر على الإمام قول الشعر . . بل إن عشمان المازنى قال إنه لم يشبت لعلى من قول الشعر سوى هذين البيتين:

تلكم قريش تمناني لتقتلني

فلا وربك مــا بروا ولا ظفروا

فإن هلكت فرهن ذمتي لهم

بذات ودقين لا يعفو له أثر

بل رأينا الشيخ حسن العطار أحد شيوخ الأزهر يقول أنه لم يثبت أن الإمام عليا قال شعراً سوى بيت واحد وهو قوله:

سبقتكم إلى الإسلام طرا

صغيراً ما بلغت أدان حلمي

ولكن الدارس لحياة الإمام لا يرى هذا الرأى . . فكونه قال شعراً سواء كان بيتاً أو بيتين . . يعنى أنه كان شاعراً . . وأن لديه السليقة لقول الشعر . . بل إنى الشعبى قال:

- كان أبو بكر شاعراً . . وكان عمـ شاعراً . . وكان عـ ثمان شاعراً . . وكان عـ ثمان شاعراً . . وكان على أشعر الثلاثة .

فما أكثر الشعر المروى عن الإمام في مختلف المناسبات . . وخاصة في معركة الجندق . . وفي معركة الجمل . . وفي معركة صفين . . ومن أقواله التي رواها الرواة قوله:

أنا الذى سمتنى أمى حيدرة اضرب بالسيف رقاب الكفرة كليث غابات ، غليظ القصرة أكيلكم بالسيف كل السندرة

وما أكثر ما نسب إلى الإمام من أشعار مثل قوله:

ولاتصحب أخا الجهل وإيال والمال وال

#### وقولــه:

فما أكثر الإخوان حين تعدهم

ولكنهم في النائيات قليل

- 175 -

وقولىــە:

رب يوم بكيت فيه فلما

صرت في غيره بكيت عليه

ومن جوامع الكلم المنسوبة إلى الإمام على رضي اللَّه عنه:

- الدين يعصم ، الدنيا تسلم.
  - البخيل خازن ورثته.
- إعجاب الرجل بنفسه عنوان ضعف عقله.
  - كل طالع أسير . . كل حريص فقير .
    - شر ما صحب المرء الجسد.
- شر الناس من لا يرضى خيره . . ولا يؤمن من شره.
  - الناس أعداء ما جهلوا.
  - العلم يحرسك . . وأنت تحرس المال.
- أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدأ . . وأعمل لآخرتك كأنك تموت غداً .
  - من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء الظن به .
    - المرء مخبوء تحت لسانه.

- إذا قدرت على عدوك، فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه.

كان الإمام عالماً . . فقيهاً . . مـثقفاً . . واعياً . . ملما بكتاب اللَّه وسنة رسوله . . وهو الذي قال:

- سلونى عن كتـاب اللَّه ما شئتم . . فـوالله ما من آية من آياته إلا وأنا أعلم أنزلت في ليل أو نهار .

ولم تكن هذه الشقافة الواسعة التي يتمتع بها الإمام ثقافة نظرية. بل كانت حياته سلوكاً عملياً لما يؤمن به من مبادئ وقيم وأخلاقيات. فقد كان زاهداً في الدنيا . لا يأكل اللين من الطعام . ولا يلبس إلا الملابس الخشنة . أما نعله فكان من الليف . وكان يرى أن السعادة الحقيقة ليست في الغني والجاه والثروة . ولكن في القناعة . والزهد عما في يد الأخرين . وعدم الحزن على ما فات أو الفرح مما يأتي . . وكان يتمثل بالآية الشريفة: ﴿ لِكَيْلا تَأْسُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرُحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ [الحديد: ٣]

وكان مثله الأعلى رسول اللَّه ﷺ . . ويروى عنه أن أحدهم دخل عليه فوجده يأكل كسرة يابسة ، ولبناً حامضاً فقال له:

- يا أمير المؤمنين أتأكل مثل هذا؟ .

فقال له: كان رسـول اللَّه يأكل أيبس من هذا . . ويلبس أخشن من هذا . . فإن لم آخذ به ، خفت ألا ألحق به .

ورغم أن الإمام كان فقـيراً فما أكثر ما يجـود بالكثير من القليل

الذى كان يحمل عليه . . وكان لا يبغى فى ذلك سوى وجه اللَّه تعالى . . وكان يقول :

إن أظمــاتك أكف اللئـام

كفتك القناعة شبعاً وريأ

فكن رجــلاً رجلــه في الثــري

وهامة همته فيي الثريا

بهذه النظرة الواعية للحياة . . وأن الإنسان يجب أن تكون سعادته فى القناعة . . وأن السعادة الحقيقة فى التقرب من اللَّه . . والقرب من اللَّه يفيض تقوى اللَّه ومعرفته حق المعرفة .

وقد سئل يوماً : هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين ؟. .

أجاب : وهل أعبد إلا ما أرى؟.

قيل: وكيف تراه؟...

قال: لا تـراه العيـون بمشاهدة العـيان.. ولكن تدركـه القلوب بحقائق الإيمان.. قريب من الأشياء غير ملامس.. بعيد منها غير بيان.. متكلم لا يرويه مريد لا بمهمة.. صانع لا بجارحة.

وهذه التقوى . . وهذا الخوف الشديد من اللَّه . . وحرصه عما عند اللَّه لا ما عند الناس . . جعله يهتم بالقيم والمبادئ لا بالغش والمخادعة . . فقد كان من الممكن أن يستميل الناس بالمال كما يفعل

معاوية في الشام . . وكان من الممكن أن يتبع أساليب الخداع في الحرب كما فعل معه أعداؤه . . ولكنه حتى في أشد الساعات عسرا . . ما لجأ إلى حيلة ولا خداع .

فإذا بنا نراه مثلاً في (صفين) . . وقد وجد أن معاوية قد منع جنود على من الشرب من ماء الفرات . . وطلب منه الإمام أن يسمح لكلا الجيشين في حقهم في ماء الفرات .

وكان رد معاوية:

لا واللّه . . ولا شربة ماء حتى تموت ظمأ كما مات عثمان؟ .

ولم يجد الإمام أمامه من سبيل سوى إكراه جيش معاوية عن الجلاء عن شاطئ الفرات بالقوة . وسيطر هو على هذه المواقع الهامة . . وأصبح جيش معاوية بعيداً وفي حاجة إلى الماء . فماذا فعل الإمام؟ هل قابل إساءة معاوية بالإساءة ؟ هل منع جيش أعدائه من الإرتواء بما الفرات ؟ هل اتخذ من هذا النصر وسيلة لتدميره عدوه؟ .

لم يفعل أى شئ من هذا . . بل سمح لمن منعوه الماء أن يأخذوا منه ما يشاءون . . وعندما طلب أصحابه أن يمنعهم الماء قال لهم:

- لا أكافئهم بمثل فعلهم . . أفسحوا لهم عن بعض الشريغة .

وكمثيراً ما كان يعفو عن أعدائه رغم معرفته بدخائل

نفوسهم . . وأمر أصحابه بعدم سب معاوية وأعدائه . . فلما سألوه عن الحكمة في ذلك . . وأن أعداءه يسبونه ويلعنونه . .

قال لهم:

- إنى أكره أن تكونوا شتامين لعانين . . ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا ودماءهم . . وأصلح ذات بيننا وبينهم . . وأهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله . . ويرعوى عن الغي من لج به!! .

وكان يعلم أن معاوية داهية . . ولكن أى دهاء كان دهاؤه . . إن سلاحه الغدر والخيانة . . واستخدام أى سلاح ليصل إلى ما يريد أن يصل إليه . . الرشوة . . والإسراف فى إغداق المال العام على السائرين فى ركابه . . ولكن هل يمكن لابن أبى طالب . . الذى تربى على يد آخر رسل الله أن يسير على هذا المنهاج . . إنه لم يكن غافلاً عما كان يفعله معاوية . . ولكن أخلاقه تأبى أن يسير على هذا المنوال . . وهو القائل:

- واللَّه ما معاوية بأدهى منى . . ولكنه يقدر ويفـجر . . وأنا امرؤ لا أحب الغدر .

وبهذه المثالية كان يود أن يرى المجتمع الإسلامي . . نبعاً طاهراً . . يعيشون آمال شعوبهم وأحزانهم . . وآلامهم . . ومسراتهم . . لا يشغلهم عن أداء

مهامهم الأساليب الملتوية . . وخدع الهدايا . . وهل هناك ما هو أروع من تلك النصيحة التي بعث بها إلى عامله على البصرة عثمان ابن حنيف . . وقد علم أنه ذهب إلى مائدة أحد الأثرياء ، فكتب يقول له :

- يا ابن حنيف إن رجلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان . . وتنثل إليك الجفان . . وما ظننت أنك تجيب إلى الطعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو . . ألا وإن لكل مأموم إماماً يقتدى به . . ويستضئ بنور علمه . . ألا وإن إمامكم قد أكتفى من دنياه بطمريه (الثواب القديم) ومن طعامه بقرصيه .

ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك . . ولكن أعينونى بورع واجتهاد . . وعفة وسداد . . لكن هيهات أن يغلبنى هواى . . ويقودنى جشعى إلى تخير الأطعمة . . ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له فى القرص . . ولا عهد له بالشبع . . أأبيت مبطأناً وحولى بطون غرثى (جائعة) . . أأقنع أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم فى مكاره الدهر . . فاتق الله . . يا ابن حنيف . . ولتكفك أقراصك . . ليكون من النار خلاصك .

وما أكثر سجايا الإمام . . وما أكثر فتاويه التي تدل على رجاحة عقل . . وتعمق في كتـاب اللَّه وسنة رسوله الكريم . . وتوفيق من اللَّه سبحانه .

وقد بعثه النبى عليه الصلاة والـسلام لتولى القضاء في اليمن. . فإذا به يقول للرسول الكريم:

- يا رسول اللَّه لا علم لي بالقضاء.

وطلب منه الرسسول الاقتراب منه . . وضربه على صدره بيده الشريفة . . ودعا له: «اللهم أهد قلبه وثبت لسانه». .

واستجاب اللَّه دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام . . فإذا بعلي أفقه الناس في أمر الدين . . وأرجحهم عقلاً . . حتى قال عنه ابن الخطاب :

- لا بقيت معضلة ليس لها أبو الحسن.

وإذا كان الإمام قد وهبه اللَّه كل هذا العلم . . وأنه كان يعمل للَّه وفي اللَّه . . لا تغره الدنيا بزخرفها وما فيها من مغريات . . ولكن كل أمله هو تـقوى اللَّه ورضاه . . وكان قـدوة للناس في سلوكه وعدم تكالبه على الدنيا . . فقد رفض وهو أمير للمؤمنين أن يعيش في قصر بالكوفة . . وعاش في بيت عادى . . وكان يقول لأصحابه :

- إن عمر بن الخطاب كان يهرب من قصر الإمارة إلى كوخ من طين . . وكان يشترى لنفسه ما يحتاجه من السوق بنفسه . . وكان مسالماً لا يسير حرساً ليلاً أو نهاراً . . حتى أن بعض أصحابه حرصاً على حياته كانوا يسيرون بعيداً عنه وهم يقومون بالحراسة . . واكتشف هذه الحقيقة فقال للذين أرادوا الحراسة :

- أتحرسوني من أهل السماء أم من أهل الأرض؟

- من أهل الأرض.

فقال: لا شئ يقضى في الأرض حتى يقضى في السماء».

هذه كانت أخلاقياته في زهده . . وورعه . . وحرصه على رضاء اللَّه . . وعفته عما في أيدى الناس . . في عصر غلب عليه طابع حب الدنيا والحرص عليها . . والجرى وراء ما فيها من شهوات .

كان يريد الدين ويريدون الدنيا . .

وكان يسعى للمثل العليا وكانوا يبتغون عرض الحياة. .

وكان يرى أن أمور الحكم هي شريعة الله والعدل بين الناس. .

وكانوا يسرون أن الحكم دهاء وسياسة ووصول إلى السهدف بأى طريق.

ووسط هذه الظروف الصعبة كان يتمنى أن يأتى أشقى هذه الأمة. . وكان يدعو ربه: متى يأتسى أشقاها . . وأشقاها هذا هو الذى تنبأ له الرسول بأنه الذى سوف يقتله .

وطعن الإمام فى فجر يوم الجمعة الخامس عشر من رمضان عام أربعين هجرية على يد عبدالرحمن بن ملجم. . وكأن عائشة رضى الله عنها ترسم صورة واضحة المعالم لهذه الشخصية التي تركت

الدنيا بعد فترة خلافة تقارب الخمس سنوات عاشها كلها في صراع وقلق وآلام فتمثلت قول الشاعر:

وألقت عصاها واستقر بها النوى

كما قــر عينا بالإيـــاب المسافر وبموته . . انتهت الخــلافة الراشدة . . وأخذ التــاريخ الإسلامي مساراً آخر بعد ذلك .

\* \* \*

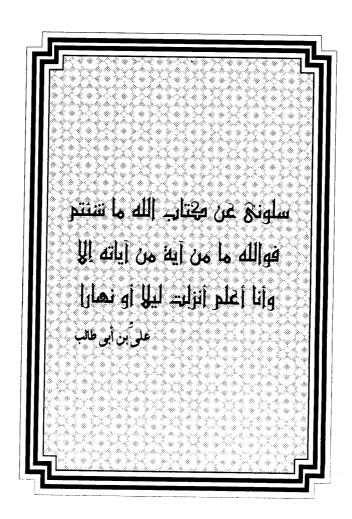

•

## وبقيت كلمة

هذه دراسة عن رجل من أعظم رجالات الإسلام . . عاش حياته كلها في جهاد مع النفس . . وجهاد مع الأعداء . . ومن يدرس حياته بعمق منذ طفولته إلى أن غادر الحياة ، يراه أدى أدواراً بالغة الروعة في مسيرة التاريخ الإسلامي . . أسلم في طفولته . . وبات في فراش الرسول عند هجرته . . وخاض المعارك كلها مع الرسول . . ماعدا غزوة تبوك . . حيث استخلفه الرسول في أهله وقال له مطيباً خاطره:

«ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبى بعدى».

وكانت شجاعته تفوق الخيال . . ومعاركة في غزوات الرسول صوراً رائعة لهذه الشجاعة . . ولنقف الآن عند موقف واحد . . يوم أراد النبي فتح خيبر . . لخيانتهم للعهود والمواثيق . . وكان اليهود يظنون أن محمداً لا يستطيع محاربتهم . . ولقد عهد الرسول بالراية في اليوم الأول لأبي بكر الصديق . . ولكن الفتح لم يتحقق . . فلم يتحقق الفتح . . وقال الرسول الكريم:

« لأعطين الراية غداً رجلاً يحب اللَّه ورسوله ويحبانه . . ويفتح عليه وليس بالفرار» .

وفى صباح اليوم التالى أعطى الراية لعلى بن أبى طالب . . الذى هاجم الحصن . . وتصدى له بطل اليه ود (مرحب) وكان مدججاً بالسلاح من أعلى الرأس إلى أخمص القدم . . وقد ضرب على بن أبى طالب ضربة قوية طوحت بالترس من يد على بن أبى طالب . . وبسرعة تقدم على إلى باب الحصن . . وحمله وضرب به (مرحب) ضربه شقت رأسه . . وخر بطل اليهود صريعاً مضرجاً بدمائه . . وكانت بداية الانتصار على اليهود . . وقد عجز سبعة من الصحابة بعد ذلك عن حمل هذا الباب الذى حارب به الإمام معركته مع مرحب! .

وكان من عادته أن يخرج إلى ميدان القتال حاسر الرأس . . لا يحتمي بالدروع ولا الحديد ! .

لهذا أحبه الرسول الكريم . . حتى أنه قال ذات يوم لعمه العباس:

«واللَّه يا عم للَّه أشد حباً له منى . . وأن اللَّه قد جعل ذرية كل نبى في صلبه . . وجعل ذريتي من صلب هذا».

إنه إنسان عاش في بيت النبوة . . وتربى تربية دينية صافية . . وأخمذ من المرسول الكريم الكثمير . . أخمذ عمنه الجمرأة . .

والشجاعة . . والفصاحة . . والمواقف الجادة . . والخوف من الله . . وكيف يتعامل مع الناس بالخلق الرفيع . . حتى ورد عن الإمام قوله:

- سلونى عن كتاب اللَّه ما شئتم . . فواللَّه ما من أية من آياته إلا وأنا أعلم نزلت في ليل أو نهار .

وكان يمشى فى الطرقات بلا حراس . ولا حجاب . . إنما يعيش بين الناس كواحد منهم . . يلبس الثياب الخشنة حتى لا يدفعه ذلك إلى الزهو أو الإعجاب بالنفس.

وكان تواقاً للخلافة عقب وفاة رسول اللّه وَاللّه وكان يرى نفسه أحق الجميع بهذه الخلافة . . وشاءت إرادة اللّه أن تكون خلافته عقب استشهاد ثالث الخلفاء الراشدين عشمان بن عفان . . فى ظروف بالغة القسوة والصعوبة . . وجاءته الخلافة هذه المرة على غير رغبة منه . . فالظروف صعبة . . والفتنة تندلع بعنف كالنار المتأججة . . والأطماع والطموحات التي تطل برأسها . . تريد أن تعتنم الظروف لتحقق مكاسب خاصة . . والصراعات القديمة بين بني أمية وبني هاشم أسفرت عن وجهها فها هو معاوية يناصب الإمام العداء . . وينازعه الخلافة . . ويتخذ من دم عشمان رضي اللّه عنه ذريعة للملك . . بجانب أن الصورة العامة للحياة قد تغيرت تماماً عن أيام الشيخين (أبو بكر وعمر) . . فقد تكدست

الثروات في أيدى البعض . . وبدأ الترف يشق طريقه إلى قصور الأثرياء في مكة والمدينة والطائف . . وبعض عواصم الأقاليم . . وأبناء المهاجرين والأنصار يريدون أن يلعبوا أدواراً في الحياة السياسية . . في الإمبراطورية الإسلامية التي اتسعت مساحتها إلى مسافات ما كانت تخطر على البال . . والناس . . أو قل بعض الناس يريدون أن يعيشوا حياتهم . . فقد كثرت الأموال . . واتسعت الأعطيات . . وأصبح لبعض الناس قصوراً وأملاكاً في عدد من عواصم الولايات الإسلامية .

العصر إذن لم يكن هو نفس عصر الصديق وعمر . . هذا العصر الذى عاش الناس فيه فى جهاد دائم . . جهاد مع أعداء العقيدة . . وجهاد مع النفس . . فهم تواقون إلى الله . . وسيلتهم إلى ذلك تقوى الله والتمسك بالكتاب والسنة .

وشتان بين هذا العصر . . والعصر الذى تولى فيه الخلافة على عقب استشهاد عثمان بن عفان رضى اللَّه عنه . . حتى وجدنا أن (عقيل) وهو أخ للإمام على بن أبى طالب . . وقد يئس أن يعطيه أخوه راتباً مغرياً من بيت مال المسلمين . . فيفر إلى معاوية عدو أخيه . . وينضم إليه وكان يقول:

- إن أخى خير لى فى دينى . . ومعاوية خير لى فى دنياى! . . وبجانب كل هذه الظروف . . ظهر الخـوارج . . فئـة فهـمت

الإسلام فهما خاطئا . . ورفعوا شعاراً ما فهموه . . ولا قدروه . . قالوا إن الحكم للَّه . . والحكم للَّه يعنى تسطبيق كـتـاب اللَّه وسنة رسـول اللَّه . . ولكنهم سـفكوا الدم الحرام . . ومارعـوا حرمـة للإسلام! . .

ومن تصرفاتهم الحمقاء ما فعلوه في عبداللَّه بن خباب بن الأرت لقد كانت معه زوجته الحامل . . وسألوه عن الخلفاء الثلاثة . . فأثنى عليهم . .

وسألوه عن على بن أبى طالب قبل وبعد التحكيم فأثنى عليه وقال لهم:

- هو واللَّه أعلم منكم . . وأشد توقياً لدينه . . وأنفذ بصيرة . ماذا كانت نتيجة هذا القول الصريح؟ . .

ذبحوه . . وبقروا بطن زوجته!! . .

وما دعا إلى ذلك الدين . . ولا أراده . . إنما يأباه العقل السليم . . ولكنه الغباء . . والتطرف الأعمى . . وعدم البصيرة بحقيقة الدين . . و . . حاورهم الإمام . . وحاول أن يقنعهم بأنهم على خطأ . . ولكنهم رغم عجزهم عن مناقشته . . وهو أبلغ البلغاء . . وأفصح الفصحاء . . ودارس الدين من منبعه الصافى الأصيل . . رغم كل ذلك . . فقد أصروا على غيهم مما اضطره رضى الله عنه إلى محاربتهم والانتصار عليهم . . ثم إذ هو فى

نهاية الأمر يذهب شهيداً بعد أن طعنه أحدهم بسيف سام وهو عبدالرحمن بن ملجم . . بينما تفشل مؤامرتهم في مقتل معاوية في الشام . . وعمرو بن العاص في مصر .

ظروف بالغة القسوة والقتامة كانت تواجه الإمام .. وهو يواجه قوى مختلفة .. ويحارب في كل الجبهات .. وكل محاولاته للسلام مع الأطراف المختلفة ذهبت أدراج الرياح .. وما أكثر أحزان الإمام .. وهو كلما يحاول أن يسد ثغرة .. تفتح له ثغرة أخرى .. وكلما قفل طريق للفتنة فتح طريق ملئ بالأشواك والهموم .!

والرجل وسط كل هذه الأهوال التي عاشها . . كان نبيلاً . . يتحلى بأخلاقسيات الفارس النبيل . . فقد كان يكره من أعوانه أن يسبوا أعداءه . . وكان يوجههم إلى ما ينبغى أن يكون عليه السلوك النبيل . . وكان يقول لهم:

- أدعـو اللَّه أن يحـقن دماءنـا ودماءهم، ويصلـح ذات بيننــا وبينهم، ويهديهم من ضلالهم، حتى يعرف الحق من جهله!.

والعجيب أن بعض المؤرخين، وخاصة الغربيين كانوا يرون أن علياً كان متردداً . . وأن تردده هذا . . وحرصه على تجنب القتال هو الذي أدى به في النهاية أن يكون في موقف الضعف . . وأن يتفوق عليه معاوية بن أبي سفيان! .

ونسى هؤلاء المؤرخون . . أن علياً لم يكن متردداً . . فما عرف

يوماً بالتردد . . ولكنه كان يريد السلام . . وألا تراق الدماء . . كما أن أعوانه كانوا يناقسونه في الصغيرة والكبيرة . . دون أن يكترثوا بالأسرار العسكرية التي يمكن أن تتسلل إلى أعدائه . . بينما كان على العكس تماماً جيش معاوية الذي كان أطوع إليه من خاتم أصبعه! .

فهو كان يحارب في ظروف بالغة الصعوبة . . ومن منطق النبل والشرف . . وعدم المناورة . . ولم يكن خصمه العنيد معاوية بن أبي سفيان بالرجل السهل . . فقد كان داهية العرب كما يقولون . . وكان يجيد فن السياسة ولا تهمه الوسيلة . . وكان بجانب ذلك رجلاً . . طويل القامة . . أبيض اللون . . له مهابة . . حتى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يطلق عليه كسرى العرب! .

وبجانب ذلك صبوراً.. يمكنه تحمل الإساءة.. ولا يتسرع فى قرار .. حستى قال عنه أحد الأعراب: تعجبون من دهاء هرقل وكسرى .. وتدعون معاوية!!.

وهل هناك صبر . . وهو صبر يفوق أى صبر . . وقوة احتمال تفوق كل قوى الاحتمال . . عندما نرى معاوية وقد ذهب بعد أن أصبح أول خليفة أموى إلى المدينة . . وهناك التقى بعدد من المصحابة من الأنصار وقد استقبلوه استقبالاً فاتراً . . ولم يقابلوه الاستقبال الذى كان ينتظره . . قال لجماعة منهم:

- تلقاني الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار .

قال أحدهم:

- لم يكن لنا دواب ! .

رد معاوية:

– وأين النواضج (الإبل السريعة الخطي).

قال الرجل : « عقرناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدر.

ورغم فظاظة الرد . . فقد صـمت معاوية . . ولكن الرجل تابع حديثه الجاف:

- إن النبي ﷺ قال لنا : «إنكم سترون بعدى أثرة (مصيبة).

وسمع معاوية للرجل وقال لهم وكأنه لم يسمع شيئًا:

- فما أمركم.

ورد الرجل:

- أمرنا أن نصبر .

وبكل بساطة . . وكظم للغيظ . . رد معاوية:

- إذن فاصبروا.

كان معاوية إذن داهية . . وكان الزمان معه. .

فهو يعطى بلا حساب . . ويجازى من يقف بجواره . . ويعد الناس بالأعطيات والسلطان . . وكان الناس مقبلين على الدنيا . . يهزهم من الأعماق ذهب معاوية . . فكان الميزان بجانبه . . لأن

علياً ما كان ليعطى من مال المسلمين لأحد من غير حق. . كان رجلاً يمثل النقاء والصفاء والطهارة والزهد . . والبعد عن زخرف الدنيا . . حتى أنه بدا غريباً في مجتمع غريب . . ففى الوقت الذى كان الناس يتكالبون فيه على الدنيا . . كانت نظرته للدنيا أنها دار ابتلاء . . في كل أكلة منها غصة . . ومع كل جرعة شرقة . . ولا يستقبل يوماً من ينال العبد منها نعمة إلا بفراق أخرى . . ولا يستقبل يوماً من عمره . . إلا بهدم آخر من أجله . . ومع ذلك فالدنيا دار صدق لمن صدقها . . ودار نجاة لمن عرفها . . ودار غنى لمن تزود منها . . ودار موعظة لمن اتعظ بها . . وهي مهبط وحي الله . . ومسجد موعظة لمن اتعظ بها . . وهي مهبط وحي الله . . ومسجد أبيائه . . ومتجر أوليائه . . ربحوا فيها الرحمة . . واكتسبوا منها الجنة .

وكان كثيراً ما يردد قولته الذائعة:

- آه من قلة الزاد . . وبعد السفر . . ووحشة الطريق.

هذا الرجل الزاهد في الدنيا . . وهو العالم الفقيه . . القريب من قلب رسول الله . . يعيش في هذه الظروف التي فرضت عليه فرضاً . . حتى أنه لم يكن غريباً . . وقد عاني الإمام ما عاني من جرود الأقارب والصحاب والأعوان . . وهو يحث الناس للجهاد . . وكانه يهز أحجاراً جامدة متحجرة . . وتقاعسوا عن نصرته . . لم يكن غريباً أن يقول:

- ما يؤخر أشقاها .

وأشقاها هذا هو الذي تنبأ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بمصرع الإمام على يديه فقد قال لعليِّ ذات يوم:

« أتعلم من أشقى الآخرين ؟».

وسكت على . . وقال الرسول ﷺ «الذي يضربك على هذه (جبهته) فتخضب هذه بالدم (أشار إلى لحيته) ».

وقد رأى الإمام على بن أبى طالب . . رسول الله ﷺ فى المنام ليلة استشهاده . . لقد هرع إلى رسول الله يشكو حزنه وما يلاقيه من الناس . . فمسح الرسول ﷺ على رأسه وقال له: « يا على الله أن يريحك منهم».

ويدعو على من . . ويستشهد في اليـوم التالي وينتـقل إلى أكرم جوار.

ولا أحد يعرف بالضبط ما كان سوف يكون عليه مسار التاريخ الإسلامى . . لو تولى على الخلافة فى ظروف غير هذه الظروف . . ولم تكن هذه الفتنة التى اشتعل أوارها فى نهاية حكم عثمان رضى اللَّه عنه . . ولو تفرغ للفتوحات الإسلامية . . ونشر قيم الإسلام ومبادئه . . وهو باب العلم كما قال عنه رسول اللَّه عَلَيْنَ عندما قال:

« أنا مدينة العلم وعلى بابها».

ولا أحد يدرى ماذا ستكون عليه الحياة . . في ظل إمام له هذه الشجاعة . . وهذا العلم . . وهذا الحلم . . وهذه التقوى . . وهو يقود مجتمعاً ييمم وجهه شطر الجهاد . . ونشر نور اللَّه في الأرض دون أن تستنفد قواه في الحروب الأهلية أو المشاكل الداخلية . . بجانب صواع الأفكار التي ضلت طريقها عن فهم روح الإسلام . . بأصالته . . وتسامحه وتوافقه مع الفطرة السليمة . . وبعده عن العنف . . لايدرى أحد . . أي مجتمع كان سوف يكون عليه هذا المجتمع المعطر بأريج النبوة .

ولو كان في عصر . . ليست فيه كل ما شاهدنا من عوامل . . عطلت الفتوحات . . وفرقت كلمة المسلمين وأضعفتهم . . بل وأنهكت قواهم . . واللَّه وحده أعلم ما كانت ستكون عليه الأمة الإسلامية الصاعدة من تطور كبير . . فقد كان على حد تعبير ضرار له:

- كان بعيد المدى . . شديد القوى . . يقول فضلاً . . ويحكم عدلاً . . يتفجر العلم من جوانبه . . وتنطلق الحكمة من لسانه . . يستوحش من الدنيا وزهرتها . . ويأنس بالليل ووحشته . . وكان غزيرة العبرة . . طويل الفكرة . . يعجبه من اللباس ما قصر . ومن الطعام ما خشن . . وكنا والله مع قربه منا لا نكاد نكلمه لهببته . . يعظم أهل الدين . . ويقرب المساكين . . لا يطمع القوى

فى باطله . . ولا ييأس الضعيف من عدله . . وأشهد لقد رأيته وقد أرخى الليل سدوله . . وغارت نجـومه . . قابضاً على لحـيته يبكى ويقول : « يا دنيا غرى غيرى».

وتمضى قافلة الأيام . .

ويتولى الخلافة معاوية بن أبى سفيان بعد تنازل الحسن بن على له عن الخلافة . . ويحول بنو أمية الخلافة إلى ملك عضوض . . وفى ظل الذولة الأموية انتشر الإسلام شرقاً وغرباً . . وبلغت الفتوحات قمة الانتصارات . . وتحولت هذه الرقعة الهائلة التى تمتد من الصين شرقاً إلى المغرب غرباً تحت راية الإسلام . . بل عبرت جيوش الإسلام إلى قلب أوربا عن طريق مضيق جبل طارق لتضم الأندلس تحت حكم الإسلام . . أمجاد بالغة الروعة . . وانتصارت بالغة الروعة . . ومع ذلك فإن بالغة الروعة . . ومع ذلك فإن خلافات بنى أمية وحقدهم على بنى هاشم لم تنته . . ومن فوق طالب .

حقد أسود صنعته السياسة ومداهنة الحكام . . وظل الحال كذلك إلى أن أبطل هذه العادة السخيفة الخليفة الزاهد العظيم عمر بن عبدالعزيز . . والذى كان يمثل قسمة الوجمه المشرق للدولة الأموية . . و ما أكثر الصراعات الفكرية والمذهبية . . التي

دارت بعد ذلك . . حتى سقطت الدولة الأموية . . وتولى الخلافة بنو العباس . . الذين ينتسبون إلى العباس عم النبى عليه الصلاة والسلام . . ثم احتد الصراع بين التشيع لعلى وضد على . . على اختلاف الأجيال . .

وبعيداً عن دوامات الصراعات الفكرية والمذهبية التي ظهرت . . ستظل صورة على بن أبي طالب . . نفسه . . صورة مشرقة بالغة الشفافية . . لإنسان عاش في بيت النبوة . . وتربي في مدرسة الرسول . . وكان من أعظم فقهاء وفرسان الإسلام . . وذهب شهيداً . . وبقيت أفكاره وأراؤه . . وقصة حياته مثلاً أعلى لإنسان عاش لله . . وبالله . . وسوف تتردد دائماً كلمة النبي عليه الصلاة والسلام عبر كل العصور عنه :

« من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من ولاه، وعاد من عاداه».

رحمه اللَّه . .

\* \* \*

.

## المسراجع

ابن قتيبة \* الإمامة والسياسة البلاذري \* فتوح البلدان الطبري \* الأمم والملوك \* الأغاني للأصفهاني ياقوت الحموي \* معجم البلدان البخاري \* صحيح البخاري ابن أبي الحديد \* شرح نهج البلاغة ابن عبد ربه \* العقد الفريد المبرد ۞ الكامل محمد الخضري \* إتمام الوفاء في سير الأنبياء عبدالوهاب النجار \* الخلفاء الراشدون العقاد \* عبقرية الإمام د . طه حسین \* على وبنوه خالد محمد خالد \* في رحاب اللَّه عبدالفتاح عبدالمقصود \* علىً بن أبي طالب أحمد أمين \* فجر الإسلام

\* على بن أبي طالب (شعره وحكمه) أحمد تيمور

\* الفتوحات العربية الكبرى لجلوب ترجمة خيرى حماد

\* الحرب الأهلية في صدر الإسلام عمرو أبو النصر

بين الإمام علىً وخصومه

\* من أخلاق الخلفاء الراشدين حسين فؤاد طلبة

## الفهرست

| الصفحة | الموضوع                             |
|--------|-------------------------------------|
| ٧      | – المقدمة                           |
| 14     | - عليُّ بن أبي طالب                 |
| ٣٥     | - لولاً علىُّ لهلكِ عمر             |
| ٤٧     | - لو وليها الأصلع لحملهم على الجادة |
| ٥٦     | – بيعة على ً                        |
| ٧٥     | - سياسة على ً                       |
| AV     | – معركة الجمل وأحقاد قديمة          |
| 171    | - الطريق إلى صفين                   |
| ١٣٥    | - خدعة التحكيم                      |
| 120    | – هموم الإمام                       |
| 109    | - مشاهد من حياة الإمام              |
| 100    | – وبقيت كلمة                        |
| ١٨٩    | - المراجع                           |
| 191    | - الفهرس                            |
|        |                                     |

رقم الإيداع ۹۷/۱۵۰٦۵ I.S.B.N. 977 - 294 - 045 - 0

## مطابع آمسون

ة الفيروز من ش إسماعيل أباظة لاظوغلى - القاهرة تليفون: ٧٩٤٤٥١٧ - ٧٩٤٤٥٧